

### مجندالناليف والترجمة والينشر



تأليف پيير كربنيس

ترجمه إلى العربية معمرية معمرية معمرية المعربية معمرية أراب المعربية المعر

حقوق الترجمة العربية وإعادة الطبع محفوظة لمحمد بدران ( بتصريح من شركة روتلدج التي نصرت هذا الكتاب باللغة الإنجليزية )

> النداحرة مطبع لمنالتأليف والتمرز والنيش ١٩٣٧

## الفرس

| _                 |                                     | rike |
|-------------------|-------------------------------------|------|
|                   |                                     | •    |
| مقدمة المؤلف      |                                     | ١    |
| الفصل الاول       | : مولده مولده                       | ٣    |
| القصل الثاني      | : حروب بلاد العرب بالاد العرب       | ۱۸   |
| القصل الثالث      | : عبد الله بن سعود                  | 44   |
|                   | : السودان                           |      |
| الفصل الخامسي     | : الثورة الإغريقية الثورة الإغريقية | ٥٩   |
| القصل السادسى     | : المورة                            | ٧٣   |
| الغصل السابع      | : الخطط الدياوماسية                 | ٨٩   |
| القصل الثامه      | : خطأ مو بق                         | ۲۰۱  |
| الفصل التاسع      | : عاقبة نوارين                      | 174  |
| الفصل العاشر      | : المسألة الجزائرية                 | ۱۳۸  |
| الفصل الحادىعشر   | ي: حروب الشام                       | 101  |
| الفصل الثانى عشر  | ي: قونية                            | 170  |
| الفصاء الثالث عشد | : كوتاهية                           | ۱۸۰  |

| 190         | ••• | •••   | ••• | •••   | ••• | ••• | ناهية   | ة كوز   | معاهد | عشر:  | الرابع   | الفصل |
|-------------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|---------|---------|-------|-------|----------|-------|
| 411         | ••• | •••   | ••• | •••   | ••• | ىي  | کله ،   | کار أسا | خون   | عشر:  | الخامس   | الفصل |
| 449         | ••• | •••   | ••• | •••   | ••• | ••• | •••     | ب       | نصيب  | عشر:  | السادسى  | القصل |
| 429         | ••• | •••   | ••• | •••   | ••• | ••• | ديد     | ان الج  | السلط | عشر:  | السابع   | القصل |
| 470         | ••• | * • • | ••• | • • • | ••• | ••• | • • • . | ئە      | الحا  | عشر:  | الثامى   | الفصل |
| <b>ጎ</b> ለ၀ | ••• | * * * | ••• | •••   | ••• | ••• | • • •   | ••••    | •• •• | لام . | ر الانعا | فهرس  |

#### مقدمة الترجمة

### بقلم الأستاذ محمد فريد أبي حديد

## المنال المنالخ المنابع المنابع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

و بعد ، فإن العظاء في التاريخ كالأحياء في هذه الدنيا يختلف بعضهم عن بعض في الحظوظ ؛ فالأحياء يختلفون فيا يصيب كل منهم من المال أو الجاه أو الشهرة ، وعظاء التاريخ يختلفون فيا تصيب ذكرياتهم من التقدير والتمجيد والتمخليد . ولكن ذلك الاختلاف لا يمكن أن يجعل مقياساً للحقيقة ، فإنما مرجع ذلك كله إلى حكم الناس و إلى أنواع الموازين التي يزنون بها قيمة الأشخاص . وقد اختلفت تلك الموازين منذ القدم فهي تتباين في بعض العصور المتباينة بحسب اتجاه الميول في تلك العصور .

لهذا لا يصح أن يعد تقدير التاريخ لبطل من الأبطال في حقبة من الدهر دليلاً على حقيقة مقدار ذلك البطل. فقد يتغير ذلك التقدير في حقبة أخرى ، ولو طال الأمد على ذلك ؛ فإن الشاعر الإنجليزي الكبير شيكسپير مثلاً لم يكن له خطر عظيم في بلاده في أثناء حياته ولا بعد موته ؛ حتى مضى أكثر من قرن بعد ذلك ، ثم بدأت الأعين تتفتح إلى عظمته في بلاد غير بلاده وشعب غير شعبه ، وعند ذلك عاد إليه تقديره الحقيق .

ولسنا في حاجة إلى الإطالة في هذا المعنى ولا إلى التدليل على صحته ، وإيما نقصد من قولنا أن نبين أن تاريخ البطل المصرى الكبير إبراهيم باشا لم يلق إلى الآن ما هو جدير به من العناية ، ولم ترتفع ذكراه إلى الحل الذي كان يجب أن تسمو إليه . وكان لهذا سبب واحد ، وهو أن العصر الذي عاش فيه إبراهيم والعصر الذي تلاذلك كان متجهاً بأ نظاره واهتمامه إلى شخصية أخرى شغلت كل الأذهان واستولت على كل الألباب وهي شخصية الرجل العظيم محد على باشا . وكان إبراهيم باشا ممتازا بصفة غلبت عليه وهي إيثاره لأبيه و إكباره له ؟ فكان لا يحب أن يذكر اسمه إلا مقترناً باسم مولاه ، ولا يرضى عن أن ينسب فكان لا يحب أن يذكر اسمه إلا مقترناً باسم مولاه ، ولا يرضى عن أن ينسب إليه فضل بل أن ينسب كل الفضل إلى والده الذي يلهمه و يوجهه و يقوده . وبذلك اعمت شخصيته فأصبح في الدولة والجيش والتاريخ أحد الأشخاص الذين ساعدوا واشتر كوا وعملوا في إقامة الصرح الذي اعتلاه الرجل الفذ محد على باشا . ولا يسعنا إلا أن نعجب بهذا الإيثار الكريم وهذا الخلق النبيل ، ولكنا مع ذلك نرى أن الأيام لو تقدمت بإبراهيم قليلا أو تأخرت فلم يعاصر أباه الكبير ، مع ذلك نرى أن الأيام لو تقدمت بإبراهيم قليلا أو تأخرت فلم يعاصر أباه الكبير ، مع ذلك نرى أن الأيام لو تقدمت بإبراهيم قليلا أو تأخرت فلم يعاصر أباه الكبير ، مع ذلك نرى أن الأيام لو تقدمت بإبراهيم قليلا أو تأخرت فلم يعاصر أباه الكبير ، لكانت صورته أكثر وضوحا وشخصيته أكثر بروزا .

و إنه ليسرنا أن تتفتح العيون بعد مضى قرن على وفاة ذلك البطل إلى ذكراه مرة أخرى ، ويبدأ البحث متجهاً إليه خاصة ليجلو سيرته للناس رغم النور الباهر الخاطف الذى ينبعث من أبيه ، لكى يظهر لهم حوادث حياته ووصفها وتحليلها . و إنه لمن المعجب في هذا الكتاب الذى بين أيدينا أنه يصور قائد جيوش مضر صورة جديدة لم يحاول فيها مجاملة ولا تجميلا ؛ فأبرز مثلا ما كان متصفاً به من القسوة في مبدإ حياته ثم بين كيف زالت منه تلك القسوة عندما أصبح قائد الجيوش المصرية الأعلى ؛ وكيف صار زميل الجندى المصرى وصديقه بعد أن

جمعت بينهما أواصر المجد و بعد أن قابلا معاً ما واجههما من الأخطار والمشقات ، كا أبرز ما كان بين إبراهيم وأبيه من خلاف أساسى فى وجهات النظر ، وكيف كان إبراهيم مصريا فى عاطفته وعقله ، فى حين كان أبوه إسلاميا فى ها تين الناحية بين .

ولسنا نستطيع أن نأتى هنا على سائر مميزات الصورة الجديدة ، فإنما نمثل بهذين الثلين لما يشيع في الكتاب من نواخي البحث المستفيض .

و إنا نرى أن هذا الكتاب هو خير كتاب لمؤلفه ، لأنه لم يحاول فيه أن يكون محامياً ، بل كان كل همه في البحث والتصوير والتحليل .

وقد قام بترجمة هذا الكتاب عن الإنجليزية الأستاذ الجليل محمد بدران ، وهو حجة فى الغتين العربية والإنجليزية ، فأضاف بذلك ثروة جليلة إلى تاريخ مصر و إلى لغة العروبة ، كما أضاف من قبل إليها بما ألف وما نقل من اللغة الإنجليزية من نفيس الكتب .

ويما يدعو إلى الإعجاب أن قارى هذه الترجة لا يكاد يتنبه إلى أنه يقرأ ترجمة لكتاب إنجليزى إلا حيث يعتر بتشبيه إنجليزى المنبت أو تعبير أجنبي الأرومة . فالأسلوب العربي المتين الذي يجمع بين السلاسة والقوة يكاد ينسى القارئ أنه يقرأ كتابا منقولا إلى العربية غير أصيل فيها . وهذه الترجمة شاهد عدل بما بذل الأستاذ المعرب فيها من جهد ، فإنه قد رد النصوص العربية الأصل إلى أصولها ، وصحح الأعلام وكانت في كثير من الأحيان محتاجة إلى التصحيح ، وأكل المتن بالشرح والتعليق والتعقيب .

وقد ضمت لجنة التأليف والترجمة والنشر بطبع هـذا الكتاب القيم حلقة ذهبية في سلسلتها الحجيدة التي لاتزال تنميمها وتزيد فيهـا زيادة مباركة في خدمة العلم والثقافة العامة.



ل غنى بشهرته عن التعريف ؛ فقد بهرت شخصيته الرائعة كثيراً من الكتاب فعنوا عناية كبيرة بوصفها و إبرازها للناس . وسمح بعضهم لإبراهيم ابن محمد على أن يظهر على مسرح السياسة ، ولكنهم اختصوه بدور غامض بعض الغموض أو كله ، فجعلوه السيف البتار في يد أبيه الفطن الأريب ، وصوروه بصورة الرجل الذي لا علم له بالشؤون السياسية ، وكأنه لم يكن إلا جنديا صخابا ، بصورة الرجل الذي لا علم له بالشؤون السياسية ، وكأنه لم يكن إلا جنديا صخابا ، اتفق أن كانت مواهبه العسكرية أرقى من مواهب من كان يحاربهم من القواد .

لذلك كتبت هذا الكتاب لكى أحق الحق وأظهر ما فى هذا الاعتقاد من خطأ . ولست أقصد به إلى الحط من قدر محمد على ، بل أقصد توكيد الدور الذى اضطلع به إبراهيم فى الشؤون العامة .

وقد جعلت مصر موضع بحثى ؛ ولكننى اضطررت إلى أن أخوض غمار السياسة الأوربية العليا فى الفترة الواقعة بين سنتى ١٨٢٠ — ١٨٤١ .

وهذا الكتاب يشهد بفضل الملك فؤاد ملك مصر الحاضر و بعد نظره وواسع علمه ؛ فهو الذي جمع الوثائق التي تتكون منها الآن محفوظات سراى عابدين الخاصة بحكم محمد على ، والتي وجدت فيها تلك المادة الوافية التي اقتبست منها ما اقتبست في هذا الكتاب . و إنى أتقدم بوافر الشكر وعظيم الاحترام

إلى جلالته ، إذ أجاز لى أن أستمين بهذه السجلات كلما شئت من غير قيد ولا شرط .

وقد أشرت في مواضع متعددة من هذا الكتاب إلى ما نشر حديثاً من صور التقارير الرسمية الموجودة في وزارة الخارجية الفرنسية والقنصليات اليونانية والروسية والفرنسية ، فضلاً عن التقارير التي كانت تحويها محفوظات الدول التي تتكون منها الآن مملكة إيطاليا . وقد أنفق جلالة الملك فؤاد مبالغ طائلة من ماله الخاص في جمع هذه المراجع ونشرها ، بعد أن كانت متفرقة مبعثرة في كثير من البلاد ، وبعد أن كان الوصول إليها في بعض الأحيان متعذراً أو في حكم الستحيل . فني كل صفحة من صفحات هذا الكتاب إذن شاهد على تفكير الملك فؤاد وابتكاره ؛ وإني لمدين له بالشكر الجزيل .

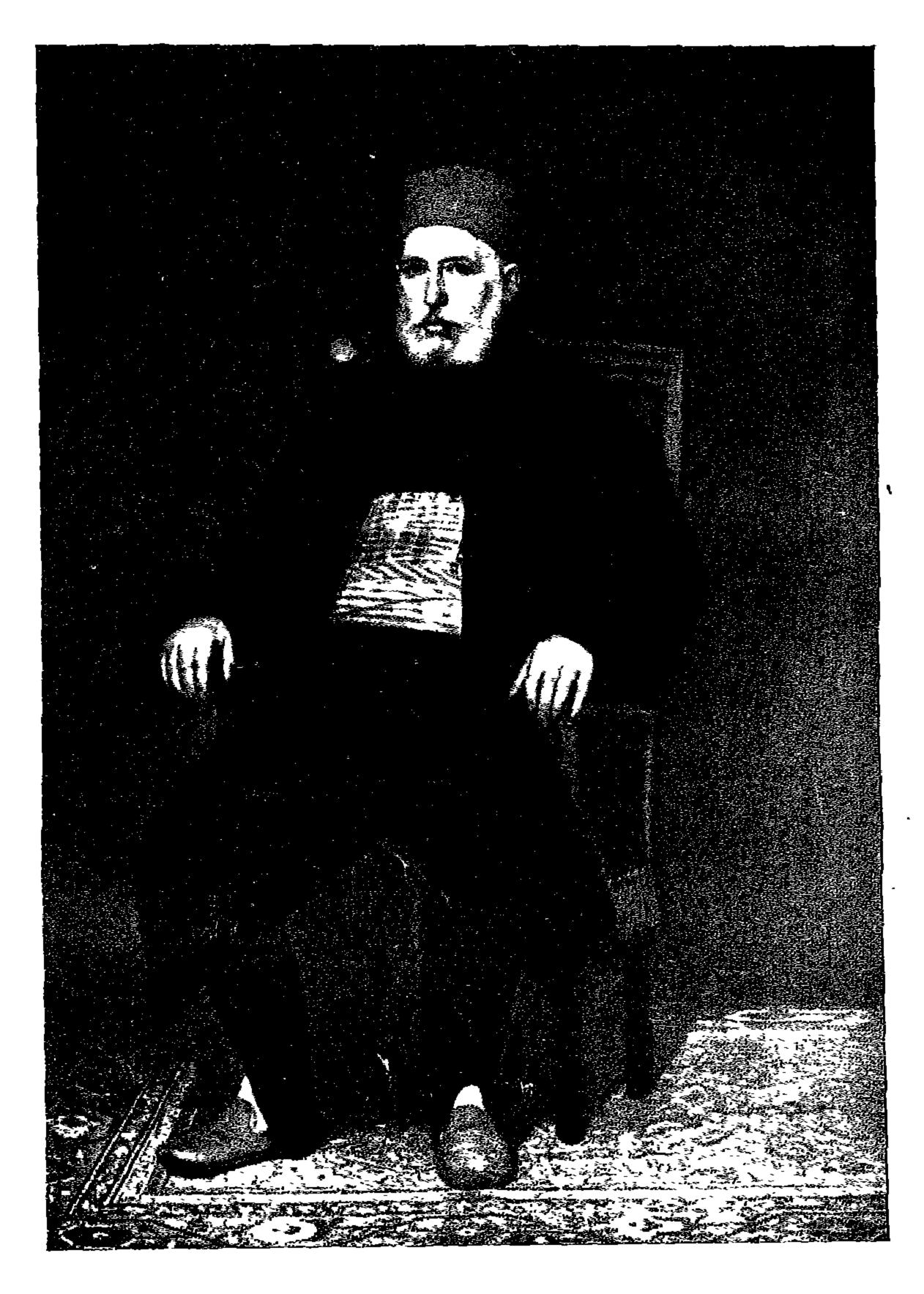

إبراهيم باشا

# الفصل لأول مولده

لما صدر الأمر من الآستانة بتعيين محمد على والياً على مصر فى يوليه سنة ١٨٠٥ ، شعر هذا الجندى الفطن أن مركزه فى مصر قد توطد ، فأرسل فى طلب ابنيه إبراهيم وطوسن ، ولم يكونا قد جاوزا بعد العقد الثانى من عرها ، ولم يكن أكبرها قد أتم السنة السابعة عشرة . وقد أمضى الغلامان السنين الأولى من حياتهما مع أمهما فى مسقط رأسهما قولة ، وهى ثغر صغير على حدود مقدونية وترقيا ، بيناكان أبوها يغالب الأقدار ويقاتل و يخاتل الظفر بالقوة والسلطان . و بعد يوم واحد من وصولها إلى القاهرة أخذها الباشا إلى القاهة ، وعين ثانيهما حاكا لهذا المعقل (١).

وإذا قلنا إن إبراهيم قد عين حاكما على قلعة القاهرة ، فلسنا نقصد أن هذا التعيين كان أمراً محققا لا شك فيه . ولكنا نقول هذا استناداً إلى ما قاله الشيخ عبد الرحمن الجبرتى ، وهو أن محمداً عليا قد اختص بهذا الشرف أكبر ولديه . وكان الجبرتى يقيم فى مصر فى الوقت الذى يتكلم عليه و يسجل الحوادث التى يشهدها بعينيه يوماً فيوماً ؛ ولذلك لا يشك معظم دارسى عصر محمد على فى صدق روايته . ولكن الكتاب المتأخرين أمثال مورييه Mouriez و بانكس

<sup>(</sup>١) عجائب الآثار في التراجم والأخبار: تأليف الشيخ عبد الرحمن الجبرتي .

<sup>(</sup>٢) تاریخ محد علی والی مصر: تألیف یول مورییه.

Bankes (۱) ، الذين لم يكونوا في مصر في عام ١٨٠٥ ، يقولون إن محمداً عليا قد حبا ابنه طوسن بهذا المنصب . وقد تكون هذه الحادثة غير مهمة في ذاتها ؟ ولكننا اهتممنا بذكرها هنا لأسباب ستتضح للقارئ فيما بعد .

ولم يكد يمضى إلا قليل من الزمن على استدعاء محمد على ولديه من قولة حتى عاد أعداؤه إلى الضغط عليه . ومع أن الحظ كان لا يزال يخدمه فإنه اضطر إلى أن يستعين بشىء غير قليل من الدهاء وحسن السياسة ، ليحتفظ بسيادته وسلطانه . فرأى من المصلحة أن يعد بإرسال أر بعة آلاف كيس من النقود هدية إلى الآستانة ؛ ولكن المال لم يكن حاضراً لديه ، وكان القبطان باشا رجلاً عنيداً صلب الرأى ؛ فلما اشتدت حاجته إلى المال أخذ يهدد باستخدام نفوذه لمساعدة أحد أعداء محمد على إذا لم يصله المال . و بعد أخذ ورد اتفق على أن يرسل إبراهيم بن محمد على رهينة إلى الآستانة ومعه الهدايا الثمينة ، وأن يبقى بها حتى يدفع المال كله . وعلى ذلك أبحر إبراهيم إلى البسفور في شهر أكتو بر من عام ١٨٠٦ ٢٠٠٠.

ويقول سفير النمسا لدى الباب العالى فى تقرير له لم ينشر بعد ، مرسل إلى وزارة خارجيته ، ومؤرخ ٢٥ نوفمبر سنة ١٨٠٦ ، إن الأسطول التركى الذى رجع من المياه المصرية قبل ذلك بقليل ، كان محمل على ظهره أكبر أبناء محمد على ، أرسله إلى الآستانة لتوكيد إخلاصه (٢).

<sup>(</sup>۱) سیرة چیوڤنی فناتی و مخاطراته: تألیف ولیم چون بانکس الجزء الأول س ه ۸ طبعة چون مری ـ

<sup>(</sup>٢) تاريخ مصر في عهد محمد على: تأليف فلكس منجن طبعة برتران ١٨٢٣ الجزء الأول ص ٢٥٩، وتاريخ الجبرتي . الأول ص ٢٥٩، وتاريخ الجبرتي .

<sup>(</sup>٣) دار محفوظات الدولة النمساوية القسم التركى ١٨٠٦ ملف ٦٦ — ١.

وقد أعيد إبراهيم إلى أبيه في ٢٦ سبتمبر من عام ١٨٠٧ . وليس ثمة دليل قاطع على أن محمداً عليا دفع الأربعة الآلاف من الأكياس، ولكنه كان قدأ دى إلى الباب العالى خدمات قيمة رأى معها أن يعيد الشاب إلى والده . وكانت الهزيمة التي منيت بها الحملة البريطانية المشئومة في تلك السنة قد رفعت من شأن محمد على ، كما أن الصعاب التي حلت بالآستانة قللت من نفوذ السلطان إلى درجة جعلت الآستانة لا تدخر جهداً في إزالة ما بينها و بين تابعها المظفر من أسباب الشقاق والبغضاء (١).

ومع أن الباب العالى قد اعترف بعمله هذا بقوة محمد على المتزايدة ، فإن الثرثارين في مصر كانوا يسعون القضاء على نفوذ ذلك القائد العظيم الذي بدد منذ عهد قريب شمل جيش إنجليزى ، ورفع رؤوس القتلى من الإنجليز على أطراف القنا في عاصمة ملكه . لكن هذا النصر المبين لم يمنع جماعة الماليك الذين بدد شملهم بقوته و بطشه ، وأعداءه الذين قضى عليهم بمكره ودهائه ، والزعماء الذين حل في قلوب الشعب محلهم ، لم يمنع هؤلاء من أن يعتقدوا أن السلطان أقوى من الوالى ، ولم يكد إبراهيم يغادر الإسكندرية ليقيم في الآستانة رهينة إلى أن يوفى بالأربعة الآلاف من الأكياس ، حتى تألب عليه كل أولئك الذين بدد شملهم بقوته ، وفاقهم بدهائه وقوة حيلته ، وأخذوا يكيدون له و يؤكدون أنه ان يستطيع بقوته ، وفاقهم بدهائه وقوة حيلته ، وأخذوا يكيدون له و يؤكدون أنه ان يستطيع أداء الجزية التي تعهد بأدائها . وقد دفهم الحقد والخيبة إلى الادعاء بأن كل ما يهتم به محمد على هو الاحتفاظ بملكه ولو ضحى في سبيل ذلك برهينته السياسية . ما يهتم به محمد على هو الاحتفاظ بملكه ولو ضحى في سبيل ذلك برهينته السياسية . ولم يسلم الباشا من قوارص لسان هؤلاء الحاقدين ، فقالوا إن الرهين لم يكن ابن الألباني الباسل بل كان متبناه .

<sup>(</sup>١) موريبه في كتابه السالف الذكر الجزء الأول ص ٢٩٧.

وذلك ادعاء باطل لا يؤيده دليل ولا شبه دليل . ولو أن الجبرتي المعروف ببغضه لحمد على و إبراهيم قد سمع بهذه الإشاعة لما غفل عن ذكرها . ثم إن السفير النساوى قون استروم Von Strumer يذكر في تقرير له رسمى كتبه في عام ١٨٠٦ أن إبراهيم هو الابن الأكبر لحمد على . وكان مم كزهذا السفير يمكنه من معرفة الحقائق والتثبت من سحتها لأن روزتي Rosetti ممثله في مصركات يعرف هذا البلد أكثر مما يعرفه أي أجنبي آخر . ولا شك في أن قون استروم قد بني قوله السابق على ما نقله إليه روزتي من المعلومات .

وأخذ بعضهم هذه الفرية التي نسجت بردها الدسائس السياسية فقصلوا فيها القول تفصيلا. قالوا: — ولسنا نشك في صدق قولهم هـذا — إن محمداً عليا كان قد تزوج من مطلقة رجل آخر، و إن زوجها الأول كان لا يزال على قيد الحياة وقت أن ولد إبراهيم. ولكنهم كتموا حقيقتين: إحداها أن هذه الزوجة قد طلقت طلاقاً شرعيا قبل أن يتزوج منها الباشا، والأخرى أن الباشا قد رزق من هذه الزوجة الجديدة بإبراهيم وطوسن وأخت لها أكبر منهما سنا. ولكن دلك لم يمنع السفهاء من ترديد هذه القصة.

وسمع هذه الثالب ودونها (۱) چيوڤني فناتي Giovanni Finati ، وهو رجل من أهل فرارا Ferrara تسمى باسم محمد وانضم إلى قوة الجيش المصرى ؛ كما سمعها

<sup>(</sup>۱) فناتى فى كتابه السالف الذكر المجلد الأول ص ۸۵، وتاريخ أحياء مصر تأليف چول پلانا طبعه چ . بربرات بباريس سنة ۱۸۳۰ ص ۳۶، سنتان فى الآستانة والمورة مولانا طبعه چ . بربرات بباريس سنة ۱۸۲۰ ص ۱۹۲۰ المادن فى أول يناير سنة ۱۸۲۸ ص ۱۹۲۹ ويذكر بدكر فى ص ۹۹ من الطبعة الخامسة الإنجليزية فى كتابه عن مصر أن ابراهيم متبنى مجمد على ؛ ولم نطلع على الطبعتين السادسة والسابعة من هذا الكتاب ، ولكن الطبعة الثامنة منه التي صدرت فى عام ۱۹۲۹ بعنوان « مصر والسودان » قد عدلت من هذا الحكم ، فقالت عنه : « ابن مجمد على أو متبناه إبراهيم باشا ولد فى سنة ۱۷۸۹ » .

رجلان من الفرنسيين أحدها خدم فى الجيش المصرى وثانيهما مؤاف كان يكتب بإمضاء ش . د . D. ، و يظن أنه شارل ديڤال Charles Deval ؟ وقد شرت كتبهم بعد عشرين سنة من الوقت الذى قدم فيه السغير النمساوى تقريره ألى وزارة خارجيته . ثم ردد صداها غير هؤلاء من الكتاب ، ومنهم سادلير ألى وزارة خارجيته . ثم ردد صداها غير هؤلاء من الكتاب ، ومنهم سادلير Sadlier وهو ضابط بريطانى خدم فى جيش إبراهيم ، ووليم چفرد پلجريڤ William Gifford Palgrave وهو رحالة إنجليزى زار بلاد العرب فى عام ١٨٦٢ — ١٨٦٢ (٢) ، وسيبين مارن Scipion Marin وهو كاتب فرنسى نشر فى عام ١٨٦٠ كتاباً بعنوان « حوادث ومجازفات فى مصر فى عام ١٨٣٠ » (٣)

ويلوح أن أحدا من هؤلاء لم يهتم أى اهتمام باستقصاء أصل هذه القصة ، ويرى آخر هؤلاء الكتاب وهو سيبين مارن أن إبراهيم هو ابن محمد على حقيقة ، ولكنه ولد قبل أن تطلق أمه من زوجها الأول ، ويقيننا أن أكبر ماكان يهتم به هذا الكاتب هو أن يتسقط كل ما يقال من بذىء الأقوال فى أحط أحياء القاهرة ، وسنمر بفرية سيبين مارن من الكرام باللغو لأنها غير جديرة حتى بالاحتقار ؛ ولأنها تدل على عقل سقيم يجهل كل الجهل ماكان يحدث داخل جدران بيوت المسلمين في قولة في عام ١٧٨٩ .

أما بانكس فيستند فى دعواه على ماكان يظهره محمد على من ميل إلى طوسن و وتفضيله عن إبراهيم . ومما قاله فى هذا المعنى إنه «لما جاء الأميران إلى مصر أول مرة فى عام ١٨٠٥ عين طوسن حاكا للقلعة ، ومنح رتبة الباشوية

<sup>(</sup>١) قصة حروب إبراهيم باشا ضد الوهابيين ترجمها عن الإنجليزية ن. برن N. Perrin

<sup>(</sup>٢) قصة جولة لمدة عام في وسط جزيرة العرب وشرقها طبعة مكملان سنة ١٨٦٦.

<sup>(</sup>٣) الجزء الأول ص ٢٣.

ذات الذنبين (١) ، وعقد له لواء الحملة على مكة قبل أن ينال إبراهيم شيئاً من هذا الشرف بزمن طويل » .

لكننا قد نقلنا من قبل عن الجبرتى ما يثبت أن إبراهيم لا طوسن هو الذى عين حاكما للقلعة في عام ١٨٠٥ ؛ ولم يخلفه أخوه الأصغر في هذا المنصب إلا بعد أن أرسل هو رهينة إلى الآستانة في عام ١٨٠٦ . ولما وصل فناتى Finati إلى القاهرة بعد شهرين من عودة إبراهيم ، كان طوسن قد سمح له بالبقاء في منصبه هذا ، لأن أخاه بعد أن عاد من مرتهنه وكل إليه عمل جديد أعظم وأجل قدرا من عمله القديم ؛ ذلك أنه عين دفتردارا لوالده أى مفتشاً عاما لحساباته . و يقول الكابتن سادلير إن إبراهيم أدى هذه الأمانة بجدارة خليقة بالإعجاب (٣).

كذلك يخطى بانكس Bankes حين يؤكد أن طوسن منح رتبة الباشوية ، وعين قائدا عاما للحملة على مكة «قبل أن ينال إبراهيم هذا الشرف بزمن طويل » . حقيقة إننا لا نعلم علم اليقين متى منح إبراهيم وطوسن رتبة الباشوية ذات الذنبين ، وذلك لأن النار التى شبت فى قلعة القاهرة عام ١٨٢٠ التهمت كل السجلات المصرية السابقة على سنة ١٨١٧ ، ولم تبق منها إلا القليل . التهمت كل السجلات المصرية السابقة على سنة ١٨١٧ ، ولم تبق منها إلا القليل . لكن الذي يخطى فيه بانكس خطأ واضحاً هو قوله إن قيادة الجلة على مكة كانت أعظم أهمية من المنصب الذي كان يشغله إبراهيم وقتئذ . ويلوح أن منشأ هذا الخطأ هو أن بانكس نفسه كان من رجال هذه الجلة ، فحيل إليه أن لقيادتها الخطأ هو أن بانكس نفسه كان من رجال هذه الجلة ، فحيل إليه أن لقيادتها هذا الشأن العظيم . لكننا يجب علينا أن ننظر إلى المسألة بهين محمد على لا بعين

<sup>(</sup>۱) الباشوية ذات الذنبين هي التي تخول صاحبها حمل خصلتين من شـــــــــر الحيل ، والباشوية ذات الثلاثة الأذناب هي التي تخول صاحبها حمل ثلاثة خصلات من شــــــــــر الحيل لاخصلتين .

<sup>(</sup>٢) پرن فی کتابه السالف الذکر ص ٧ .

بانكس . وإذا فعلنا ذلك تبين لنا أن سلامة مصر وتصريف أمورها المالية في عام ١٨١١ وفي الأعوام التي سبقته وأعقبته مباشرة ، كانا أعظم شأناً وأجل خطراً في نظر الباشا من فتح بلاد العرب ، كا تدل على ذلك صورالتقارير الرسمية التي أرسلها محمد على إلى الباب العالى في ذلك الوقت ؛ وقد كان السجل الذي يحتوى هذه التقارير هو كل ما لم تلتهمه النيران في منة ١٨٢٠ . وهذه التقارير واضحة الدلالة على أن الباب العالى كان يعلق أهمية عظيمة على إخماد نار الفتنة الوهابية ، التي اتقدت وقتئذ في جزيرة العرب كلها . ولكن الوالى آثر التريث حتى يثبت في مصر حكم القانون ويستتب فيها النظام ؛ وذلك لأن محمداً عليًا كان سياسيا حازماً وجنديا قديراً ، عرف بثاقب رأيه أن الخطر كل الخطر في أن ترسل حملة إلى خارج مصر قبل أن يرتج باب الفتنة في داخلها .

وكان إبراهيم يضطلع في مصر بواجب هام هو جمع المال اللازم للحملة على مكة ، وكان إلى ذلك من أكبر أعوان أبيه في قراع أعدائه في الداخل . وفي استطاعتنا أن نؤيد دعوانا بأقوال كثير من الثقاة ، ولكننا سنقصر بحثنا على تقرير الكبتن سادلير الذي يقول فيه :

" « و بعد أن مكث إبراهيم مدة يشرف على جمع الضرائب في الوجه القبلى ، عين قائداً للحملة التي وجهت لقتال الماليك ، فهاجهم وطردهم إلى بلاد النوبة ... ثم عين في عام ١٨٠٩ حاكما على الصعيد علاوة على منصبه الأول ، « منصب الدفتردار » ؛ ولم يلبث عمله في تدبير شؤون الإيرادات أن اتسع وتشعب ، فلم يقتصر على جمع المال ، بل شمل أيضاً إصلاح أحوال الزراعة ، التي خصها بمبالغ طائلة عملاً بأوام أبيه » (١).

<sup>(</sup>١) يرن في كتابه السالف الذكر ص ٨.

و بينا كان إبراهيم يجد في جمع المال ومطاردة شراذم الماليك لإخراجهم من مصر ، كان أبوه تارة على رأس جنده في ميدان القتال ، وطوراً في مصر يبعث الرسائل إلى السلطان ليظهر له عجزه عن إرسال الحلة إلى مكة قبل أن يضرب الماليك الضربة القاضية . وقد كتب كثير من المؤرخين يصف الطريقة التي اتبعها محمد على في القضاء على الماليك ، وكيف دعا المقيدين منهم في القاهرة وما جاورها إلى الاحتفال بسفر طوسن إلى بلاد العرب ، وكيف لاقي هؤلاء جميعاً حتفهم . ولكننا الآن نستطيع أن نعرف الحقيقة مما كتبه الباشا نفسه ، فإن في مصر صوراً لم تنشر بعد لتقارير بعث بها الباشا إلى السلطان ، مؤرخة فإن في مصر صوراً لم تنشر بعد لتقارير بعث بها الباشا إلى السلطان ، مؤرخة صفر سنة ١٢٢٥ و ٩ من شهر صفر سنة ١٢٢٠ و ٩ من شهر

« لقد كان همى فى الأربع أو الحس السنين الماضية أن أعد العدة الحملة الحجازية . وقد أفرغت مجهودى فى سبيل ما تعذر من أمرها ؛ ولكن الماليك وهم مستثار الفتنة ومرسى دعائمها ظلوا عدة سنين عقبة كأداء تحول بينى و بين أغراضى . . . . فقر بتهم منى لكى أشعرهم بعطنى عليهم و إكرامى لهم ، ولم آل جهداً فى العمل على كسب مودتهم و إخلاصهم إلى ؛ ولكنهم طبحوا على الخيانة ففر بضع مثين منهم منذ عهد قريب من معسكرهم إلى جنوب مصر ؛ فبعثت وراءهم حملة اقتفت آثارهم و بددت شملهم ؛ ولما عرف الباقون ما حل بإخوانهم جاءنى من بقى منهم فى القاهىة وطلبوا إلى أن أبقيهم فى خدمتى ؛ فأجبت طلبهم ، ولكنهم أظهروا أنهم غير أهل لائقة التى وضعتها فيهم . . . فتذرعت بسفر ابنى طوسن واستقدمت إلى القاهرة الأربعة والعشرين أميراً لعنهم الله ،

<sup>(</sup>١) المحفوظات الملكية المصرية (القسم التركى) ملف رقم ١ وثيقة رقم ٨١ .

لأنهم كانوا مداجين يعملون معى فى الظاهر ويكيدون لى فى الخفاء ، فدعوتهم هم وأعوانهم وأشياعهم المعروفين بإتج أوغلان (١) وصنائعهم وأتباعهم و ولا دخلوا بأجمعهم فى القلعة أمرت بالأبواب فأحكم إغلاقها ، ثم أوردت أولئك اللصوص حياض الردى عن آخرهم » .

ليس هذا هو موضع البحث في هذه المذبحة العامة وما فيها من خير وشر؟ وكل ما نريد أن نستنتجه منها هو دلالتها على ما كان يعلقه محمد على من الأهمية العظمى على إبادة الماليك. فقد سفكت في هذه المذبحة دماء أربعة وعشرين من أمرائهم ، وعدد كبير من أتباعهم ، عدا من قتل منهم قبل هذا في صعيد مصر كا يشير إلى ذلك التقرير . إن قوة الماليك كانت قد تضعضعت من غير شك قبل أن يسافر طوسن إلى الحجاز ، ولكنهم كانوا لا يزالون قوة خطيرة تتطاب كثيراً من اليقظة .

وقد اختير طوسن لقيادة الحملة على مكة ، وهى الحملة التي كان لها من المظهر أكبر مما لها من الأهمية . وهـ ذا المظهر الخلاب هو الذى بنى عليه بانكس قوله الخاطئ إن أصغر الأخوين كان مفضلا عن أكبرهما .

وقد علمنا أنه ليس فى بلدة قولة من السجلات ما يكشف عن شىء من تاريخ زواج محمد على أو مولد إبراهيم ؛ ولكن فى القسم التركى من الحفوظات الملكية المصرية وثائق يدعو فيها محمد على إبراهيم ابنه . وأقوى من هذه الأدلة الجافة وأقطع منها فى الدلالة على صحة دعوانا ، خطاب كتبه الباشا إلى الباب العالى يدفع فيه عن نفسه تهمة وجهها له السلطان ، وهى توانيسه فى القيام بيعض واجباته ؛ وقد جاء فى هذا الدفاع ما يأتى :

<sup>(</sup>١) كُلَّة تَركية معناها « النلمان الداخليون » أى المسكلفون بالخدمة داخل القصور . ( المعرب )

سأبين لمولای وولی نعمتی بإیجاز مبلغ إخلاصی له . لقد رزقنی الله ثلاثه أبناء هم أحب إلی من ناظری بل من حیاتی . . . . ومع ذلك فقد عینت أكبر هؤلاء الأبناء دفترداراً ووجهته إلی السودان ولم تره عینای منذ ستة أشهر . وقد أرسلته إلی هـذه البلاد لأن المالیك كانوا یمیثون فیها فساداً ، فكان إنقاذها من شرهم واجباً لامندوحة عنه ، ولذلك عهدت بهذه المهمة إلی ابنی وقرة عینی . ثم أرسلت ابنی الثانی طوسن أحمد باشا علی رأس حملة الحجاز . ومع أن فراق ابنی يقطع نیاط قلبی فقد عللت النفس بأنی أضحی بولدی من أجل مولای ، ولا أبغی من وراء ذلك إلا رضاءه عن خادمه »(۱).

وتلك اللهجة التي كتب بها خطاب ١٦ يناير سنة ١٨١٢ لا تترك مجالاً للظن في أن إبراهيم هو ربيب محمد على . ففيه يقول إن طوسن هو ابنه الثاني ، وأن الأخ الأكبركان يطارد الماليك في الجنوب حيناكان طوسن لا يزال في القاهي، يعد عدة السفر للقيام بواجب أصغر من الواجب الأول شأناً وأقل منه كلفة ، وهو إخضاع الوهابيين .

وهناك في هذه السجلات خطاب ثان ينطق بما ينطق به الخطاب الأول. وهناك في هذه السجلات خطاب ثان ينطق بما ينطق به الخطاب هو ع ربيع الأول من عام ١٢٣٧ ، وهو يوافق بالتاريخ الميلادي ٢٩ من نوفير سنة ١٨٢١ . وكان طوسن في ذلك الوقت قد توفي إلى رحمة الله ، أما إبراهيم فقد أصبح بطلا من أبطال مصر ، وأتم ما لم يتمه أخوه الأصغر ، وهو إخضاع الوهابيين . وكان محمد على قد أرسله في ذلك الوقت إلى السودان في مهمة خطيرة عهد بها إليه ؛ وكتب على الخطاب إلى « ولدى إبراهيم » السودان في مهمة خطيرة عهد بها إليه ؛ وكتب على الخطاب إلى « ولدى إبراهيم » وتكلم فيه على أعمال رسمية ، ثم ذيله بحاشية تؤكد هذا الحذو الأبوى ، هذا نصها :

<sup>(</sup>١) المحفوظات الملكية المصرية (القسم التركي) ملف رقم ١ الوثيقة رقم ١١ .

« ولدى : إنى أحبك أنت وأخاك إسماعيل حبا لا يقل عن حبى لعينى ولروحى ؛ فإذا ما عرضتك إلى هذه المتاعب الجمة وأقصيتك عن وطنك ، فذلك لكى نستطيع أن ننال جميعاً من المزايا ما يرفع شأننا و يعلى قدرنا ، وأنت الذى تقدر ذلك لاأنا (١) » .

وقد كتب هنرى ددول Henry Dodwell مؤلف كتاب « منشى مصر الحديثة The Founder of Modern Egypt » في هامش إحدى صحائف هذا الكتاب ما يلى :

« زعموا أنه ( إبراهيم ) ابن زوجة محمد على الأولى من زوجها السابق ، وهذا زعم باطل — كامبل فى ٣٠ يوليه سنة ١٨٣٩ ، وزارة الخارجية . ٣٧٠ — ٧٨ .

وقد وجدنا في هذه الإشارة مفتاح هذا اللغز. فكتبنا إلى روى أثرتون Roy Atherton مستشار السفارة الأمريكية في لندن ، وهو رجل قدير مفضال ، نرجوه أن يبعث إلينا بصورة كاملة من هذا التقرير الذي نقلنا عنه هذه العبارة ؛ فقبل رجاءنا و بعث إلينا بنصه الكامل الذي نورده هنا :

رقم ۲۳

الإسكندرية

٣١ من يوليه سنة ١٨٣٦

مولای اللورد :

لما رأيت بعض المندوبين الفرنسيين بذكرون فى خطبهم أن إبراهيم

<sup>(</sup>١) المحفوظات الملكية المصرية (القسم التركى)، والملف لارقم له ورقم الوثيقة ٨٨.

لم يكن إلا ربيب محمد على ، ذكرت ذلك أمامه وسألته هل إبراهيم باشا ابنه حقا أو ابن زوجته رزقته من زوج لها قبله ؟

«فأجابني الباشا بأن زوجته لم يكن لها قط بعل سواه ، وأنها رزقت منه بخمسة أبناء ولدوا كلهم في قولة من أعمال بلاد الروميلي موطنه الأول وموطن زوجته ، وأن أكبر أبنائه أنثى توفيت منذ بضع سنين بعد أن تزوجت من محرم بك (الموجود هنا الآن) ، وأن إبراهيم باشا ثاني هؤلاء الأبناء ، وأما الآخرون فهم طوسن باشا و إسماعيل باشا (وقد توفيا) ، ثم نازلي هانم أرملة المرحوم الدفتردار .

« وقال الباشا بعد ذلك إن إبراهيم باشا هو الوحيد من بين أبنائه الذى قامت أمه على تربيته ؛ وذلك لأن الطاعون كان متفشياً فى قولة وقت مولده ، فلم تشأ أمه لخوفها عليه أن تأتى له بالمراضع ؛ إلى أن قال إن كل أبنائه الآخرين قد ولدوا له من زوجات مختلفات .

« وإنى أتشرف بأن أكون لفخامتكم يامولاى .

الخادم المطيع الخاضع

« Pat. Cambell كامبل »

الإمضاء

الفيكونت بلمرستون ، الحائز للطبقة الأولى من نيشان الحمام الخ الخ الخ . وهذه الوثيقة الرسمية لا تترك مجالا للشك في أبوة إبراهيم .

وقد يعترض البعض بأننا قلنا إن محمدا عليًّا تزوج من مطلقة رجل آخر ، في حين أن هذا التقرير يقول: « إن زوجته لم يكن لها قط بعل سواه » ؛ وجوابنا عن هذا التقرير يقول : « إن زوجته لم يكن لها قط بعل سواه » ؛ وجوابنا عن هذا نأخذه من كتاب من أحدث الكتب ، وهو كتاب « بلادى . تجديد مصر محمد على Mon Pays, La Renovation de L. Egypte, Mohammed Ali مصر محمد على

تألیف الأمیرة شویکار المصریة ، وهی من سلالة محمد علی . وقد جاء فی هذا الکتاب أن حاکم برفستا أراد أن یظهر اعترافه بفضل محمد علی لما أدی له من الحدمات « فمنحه رتبة بلوك باشی وزوجه من قریبة له ثریة کان یکفلها ، وقد رزق محمد علی من زوجته خمسة أبناء ، ثلاثة ذکور و بنتین ، وهم إبراهیم وطوسن و إسماعیل و نازلی و توحیدة » (۱) .

وفى وسعنا أن نعرض على القارئ لهذا التناقض الظاهرى تفسيرين: أولها أن محداً عليًا أجاب القنصل العام عن سؤاله الخاص بمولد إبراهيم الجواب السابق ، لأن السؤال فى ذاته كان سؤالاً موفقاً ، من شأنه أن يقضى على الإشاعات الخاصة بأبوة إبراهيم ، وهى إشاعات إن راجت قد يكون لها أسوأ، الأثر فى الأسرة الحاكمة التى كان الباشا قد اعتزم وقتئذ إقامتها . ولم يكن يهمه الأثر فى الأسرة الحاكمة التى كان الباشا قد اعتزم مطلقة حينا تزوج منها ؟ من هذه الناحية أكانت أم إبراهيم مطلقة أم غير مطلقة حينا تزوج منها ؟ ولذلك فقد يكون الجواب الذى سجله القنصل البريطاني العام فى تقريره محاولة موفقة من جانب محمد على لإخفاء شؤونه الخاصة به عن الجهور .

وفى التفسير الثانى من الصواب بقدر ما فى التفسير الأولى أن يدفع الزوج الشريمة الإسلامية تعد الزواج عقداً مدنيا ، من شروطه الأولى أن يدفع الزوج لزوجته مقدم صداق ؛ وتصبح المرأة من الوجهة الشرعية زوجاً للرجل من ساعة إمضاء العقد وأداء الصداق . لكن الذي يحدث فى معظم الأحوال أن تمر عدة شهور بين هذا العقد القانونى و بين انتقال الزوجة من منزل أبيها إلى دار زوجها . وفى خلال هذه الفترة يعد الجهاز ؛ ثم يقام الاحتفال الذي يقابل فى بلاد النرب حفلة الأكليل فى مساء اليوم الذي تخرج فيه العروس من منزل أبيها . ولا يدخل

<sup>(</sup>۱) طبع له روسنة ۱۹۳۳ ص ۹.

الزوج على زوجته إلا فى هـذا اليوم ، مع أنها قد حلت له من ساعة توقيعه وثيقة الزواج .

ولا يبعد أن تكون هذه السيدة الثرية قريبة الحاكم قد تزوجت من رجل آخر، ولكنها بقيت في بيت أهلها حتى يعد جهازها ؟ وقد تكون زوجت وهي لا تزال في مهدها ؟ فلما علا شأن محمد على وذاعت شهرته أصبح من الأزواج المرغوب فيهم ، فعقدت أم البنت النية على أن تزوجها منه . وكان لا بد لها قبل ذلك أن تطلق ، لأنها كانت من الوجهة الشرعية زوجة لرجل آخر و إن لم تكن قد رأت وجهه قط . فهى في الحقيقة خطبه الا زوجه . فإذا المحلت عقدة الزواج أصبحت المرأة من الوجهة الشرعية مطلقة ، و إن كانت في الواقع لم يَنْ الزواج أصبحت المرأة من الوجهة الشرعية مطلقة ، و إن كانت في الواقع لم يَنْ بها إنسان . ولذلك لم يقل محمد على إنه لم يتزوج من مطلقة ، وكل الذي أراد أن يفهمه محدثه أنه تزوج بكراً لم يدخل بها زوجها الأول . وقد عبر عن ذلك المهني بقوله إن أم إبراهيم « لم يكن لها قط بعل سواه » . وفوق ذلك كان إبراهيم شديد بقوله إن أم إبراهيم « لم يكن لها قط بعل سواه » . وفوق ذلك كان إبراهيم شديد الشبه بأبيه ؟ ذكر ذلك چون باركر John Barker قنصل بريطانيا في الإسكندرية في عام ۱۸۳۰ في خطاب أرسله إلى چون كلفرت John Calvert في أول إبريل

«من الإشاعات الرائجة أن إبراهيم باشا ليس ابن الوالى بل متبناه ، أو بملوكه ؟ ولكن ما من أحد رآها إلا وجدها مثلين كأنما قدا من أديم واحد ؛ وأهم مأ يستلفت النظر قصر ذراعيهما الشديد »(١)

<sup>. (</sup>۱) الشام ومصر فى عهد الحمس السلاطين الأتراك الأخيرين وهى تجارب الفنصل العام باركر مدة خمسين سنة مأخوذ معظمها من خطاباته ويومياته نشرها ابنه إدورد ب. ب. باركر وطبعها صمويل تنزلى بلندن سنة ١٨٧٦ الجزء الثانى ص ١٢٠ ،

وكان الباب العالى يعلم حق العلم أن إبراهيم هو ابن محمد على ؛ ولذلك فإنه لما اختلت قواه العقلية فى سبتمبر سنة ١٨٤٨ عين إبراهيم على الفور واليا على مصر ؛ ولوكان ثمة أقل مطعن فى بنوته لطلبت الآستانة إلى الدول حرمانه من عهش الولاية .

ثم إن ولاة الأمور الأتراك الذين لم يترددوا فى تعيين إبراهيم واليا على مصر فى عام ١٨٦٨ حينها اعترفوا بتعيين إسماعيل بن إبراهيم واليا على مصر . ولا يقل عن ذلك أهمية أنه فى عهد محمد سعيد لم يشك أحد قط فى أن من حق إسماعيل بصفته أكبر أفراد الأسرة المحمدية العلوية أن ينوب عن عمه مرتين أثناء غيابه عن مصر ، وأن يخلفه على العرش بعد وفاته .

<sup>(</sup>١) في الأصل الإنجليزي ١٨٤١ وتلك غلطة من غير شك.

# الفصل الناني من حروب بلاد العرب

الوهاييون في الإسلام كالپيوريتان من المسيحيين البروتستنت . وقد سموا بهذا الاسم نسبة إلى مؤسس مذهبهم محمد بن عبد الوهاب الذي ولد في الحوطة (۱) من أعمال مجد حوالي ۱۷۰۰ م . وهم قوم شديدو الزهد والتقشف ، يحرمون التحلي بالذهب ولبس الحرير ، ويرون أن المساجد الفخمة أثر من آثار الوثنية ؛ ولا يحرمون الخر فحسب ، بل يحرمون معها جميع المنبهات ؛ ويعتقدون أن شرب القهوة والدخان إثم وضلال . وهم لا يكتفون بالدعوة إلى عقيدتهم ؛ بل نراهم على القهوة والدخان إثم وضلال . وهم لا يكتفون بالدعوة إلى عقيدتهم ؛ بل نراهم على استعداد للجهاد في سبيلها ، وكائما كانوا هم الذين عناهم بتلر Butler بقوله : هم إنهم يثبتون صحة عقائدهم بالطعنات والضربات الرسسولية » ، ومعقلهم بلاد العرب .

وبيناكان محمد على والماليك يقتتلان على السيادة في مصر ، كانت مكة ويثرب موطن الحرمين الشريفين ، والمدينتان المقدستان عند كافة المسلمين ، ها قلب البلاد التي تصدر منها التعاليم الوهابية . ومع أن المسلمين يعتقدون أن الحج فرض عليهم ، يؤدونه مرة في حياتهم على الأقل ، فإن الوهابيين يرون الحج فرض عليهم ، يؤدونه مرة في حياتهم على الأقل ، فإن الوهابيين يرون الحج فرض عليهم ، يؤدونه مرة في حياتهم على الأقل ، فإن الوهابيين يرون الحج فرض عليهم ، يؤدونه صرة أمن الوثنية . و يصفهم أعداؤهم بأنهم لصوص

<sup>(</sup>۱) هذا قول المؤلف ، غير أن الذي يذكره كثير من المؤلفين ومنهم أمين الريحاني والأستاذ حافظ وهبة والمؤرخ ابن بشر أنه ولد في العيينة وأن مولده كان في عام ١٩١٥ هـ أو ١٧٠٣ م .

وقطاع طرق يسرقون الحجاج وينهبون القوافل (١).

وليس يهمنا هنا أن نبحث هل هذه التهم صحيحة أو باطلة ؛ و إنما الذي يهمنا هو أن هؤلاء المسلمين ذوى الصلابة والشدة في الدين أصبحوا قوة سياسية كبيرة لا تخضع لسلطان تركيا خليفة المسلمين . وقد ارتكبوا أثناء عصيانهم من ضروب القسوة ما ضاعف الحقد الناشي من اختلافهم مع عامة المسلمين في العقيدة الدينية .

ولم يكن هذا هو السبب الوحيد الذي حمل السلطان على العمل لقطع دابر الفتنة التي أثار عجاجها سعود بن عبد العزيز ، بعد أن آلت إليه زعامة الحركة الوهابية ، فأصبح بفضل حماس دعاتها صاحب الأمر والنهى في جزيرة العرب . ولم يكن السلطان سليم من الملوك الأقوياء ، ولكنه ود لو استطاع أن يضرب عصفورين بحجر واحد . فقد كان يغار من محمد على بعد أن أيقن أن قوة تابعه أمست خطرا عليه ؟ فظن أنه إذا استطاع أن يغرى محمداً عليًا بمهاجمة سعود ، فإنه لا بد أن يصاب بخسائر مادية شديدة ، و إن أمكنه أن بخضد شوكة الوهابيين . وأراد سليم يصاب بخسائر مادية شديدة ، و إن أمكنه أن بخضد شوكة الوهابيين . وأراد سليم من الفخر إذا تمكن الباشا من أن يطهر الإسلام من هذا الوباء الذي سلط على من الفخر إذا تمكن الباشا من أن يطهر الإسلام من هذا الوباء الذي سلط على الحرمين الشريفين (٢) . ولم يكن من الصعب على محمد على أن يدرك أن مصر هي خير مكان يستطاع الهجوم منه على الوهابيين . لكن إغراء السلطات له وملاطفته إياه لم يحملاه على استعجال الأمور . وكان الباشا على جهله لحناً حاضر البديهة ، وتشهد التقارير التي أخذ يرسلها تباعا إلى الباب العالى بقدرته على أن البديهة ، وتشهد التقارير التي أخذ يرسلها تباعا إلى الباب العالى بقدرته على أن

 <sup>(</sup>١) لو أن هؤلاء الأعداء زاروا بلاد العرب الآن لرأوا بأعينهم الأمن المستنب والنظام
 الشامل .

<sup>(</sup>٢) هذا ما لا يفره أحد عليه . (المرب)

يرد على الرسائل التى دعته فيها الآستانة لمقاتلة الخارجين على الدين ، برسائل من نوعها و بنفس لهجتها . و إليك مثالاً واحدًا من حذق الباشا ومهارته ، منقولاً عن تقرير لم ينشر بعد مؤرخ أول ربيع الثانى من عام ١٢٢٤ وهو يوافق ١٨ من أغسطس سنة ١٨٠٩ .

« إذا اخترقت أبصارنا حجب الغيب التي لا يعلم سرها إلا الله ، ورأينا ما حل بالحرمين الشريفين من بلاء ، وما فرضه العصاة في الحجاز من مذلة ومهانة على زوار الكعبة والقبلة الشريفتين ، معقد آمال المسلمين ومتعبدهم ، إذا فعلنا ذلك أسفنا وتملكتنا سورة الغضب على أولئك العصاة المفسدين . و إنا لنبتهل إلى الله عن وجل أن يعجل بإنقاذ الأرض المقدسة من شرهم وسيي أعمالهم » (١) . ومضت عدة شهور بعد كتابة هذا الخطاب قبل أن يرى محمد على أن الأعمال التي كان يقوم بها إبراهيم في صعيد مصر ، من جباية الضرائب ومطاردة الماليك ، قد تقدمت تقدماً يسمح إلى طوسن بالسير لقتال الوهابيين . على أن محمداً عليا السياسي العملي المحنك الذي كان يحرر إلى الآستانة تقارير مفعمة بالحاس الديني السياسي العملي المحنك الذي كان في قرارة نفسه مسلماً صادق الإيمان يعني ما يقول . فإذا كان في هذه التقارير قد ضرب على هذه النغمة السابقة لأنها بما يتنق مع فإذا كان في هذه التقارير قد ضرب على هذه النغمة السابقة لأنها بما يتنق مع فإذا كان في هذه التقارير قد ضرب على هذه النغمة السابقة لأنها بما يتنق مع

أغراضه ، فإنه لم يكن مع ذلك خادعاً مراوعاً .
وكلا مرت الشهور والسنون والاستعداد للحملة قائم على قدم وساق زاد محمد على يقيناً بأنه يعد جند الحق ليقضى على أنصار الزيغ والضلال . وما لبث أن اعتقد فى نفسه أن العناية الإلهية قد سخرته لقتال الخارجين على الإسلام ، وتخليص البلاد المقدسة من أذاهم . ولم يكن يخفى عليه أنه مقدم على حرب عدو ،

<sup>(</sup>١) المحفوظات الملكية المصرية (القسم التركى) وثيقة رقم ١٦.

يعتقد أن القتل هو جزاء كل من لا يؤمن بعقيدته مسلماً كان أو مسيحيا . ولم يكن يجهل ، وهو الفطن الأريب ، أن جنوده لن يرحموا عدوا إذا وقعوا في يده نكل بهم أشد تنكيل .

وكان مع طوسن رجل اسكتلندى يدعى توماس كيث المجليزية الأخيرة كان قد أسر هو وكثير من زملائه الذين اشتركوا في الجلة الإنجليزية الأخيرة على مصر ، ونجا من القتل حين اعتنق الإسلام وسمى نفسه إبراهيم بم أعلى مصر ، ونجا من بماليك سيده المقربين ، فقتل المعاوك وولى هاربا به أم التبعأ إلى زوجة محمد على أم إبراهيم وطوسن فأقنعت ولدها الأصغر باستخدامه في جيشه . ولكنه قبل أن يسافر حكم عليه بالإعدام لإهال بسيط وقع منه في أداء واجبه ، فأبى الجندى الشجاع أن يسلم نفسه ، وظل نصف ساعة يصد عن باب حجرته عدداً من الهاجمين عليها . ثم قفذ من النافذة ولجأ مرة أخرى إلى نصيرته الشفيقة الأولى ، فاسترضت طوسن عنه . وأعب الأمير بشجاعته فأمر بتعيينه رئيساً على بمالبكه الأخصاء . وما زال يجد في أداء واجبه حتى أصبح في شهر البريل من عام ١٨١٥ حاكماً على المدينة المنورة . ولما كان كيث كعظم أهل بلده مطبوعاً على حسن التصرف في الأمور المالية ، أضى على من الزمن قأماً على أموال جيش طوسن . ثم قضى نحبه في ميدان القتال مثيخناً بطعنات السيوف (١).

و إذا كان طوسن قد رزق رجلاً اسكتلنديا يشرف على شؤونه المالية ، فقد كان فى جيش سعود امرأة أخت غرات ، وهى أرملة أعمابية بقومية اسمها

<sup>(</sup>۱) مذكرات عن البدو والوهابيين جمعها المرحوم جون لويس بركهاردت في أسفاره في الشرق وطبعها في لندن هنري كلبرن ورتشارد بنتلي في عام ۱۸۳۱ الجزء الثاني ص ٣٤٢ ، ٢٣٤ .

غالبة (١) . كان زوجها من شيوخ تُربة ؟ وكانت هي من سراة قومها ، أوتيت من الثروة حظا لا يعادله حظ عشر من العشائر المجاورة لها . وكانت ندية الكفين تهب المال والزاد المحتاجين من قبيلتها ؟ وكان بيتها مقصد كل وهابي أمين ، تمد لهم فيه الموائد ، و يعقد زعاؤهم فيه المجالس . وكانت هذه السيدة المسنة نافذة البصيرة ، مسددة الرأى ، تشترك مع الرجال في تصريف الأمور . وكان لها في معظم الأحوال الكلمة العليا والرأى المطاع . وبالغ الناس في تقدير ذكائها وأصالة رأيها ، حتى قالوا إنها ساحرة و إنها تستطيع بسحرها أن تجمل النصر على الدوام حليف شيوخ الوهابيين (٢).

وليس من قصدنا أن نفصل القول هنا فى حروب طوسن مع الوهابيين ، وحسبنا أن نقول إنه احتل مكة والمدينة والثلاث المدن الأخرى فى الحبجاز ؛ ولكن الحملة بوجه عام أخفقت فى بلوغ غرضها ، و بقيت القبائل الضار بة فى الحبال التى تخترق البلاد من الشمال إلى الجنوب تدين بالطاعة للأمير سعود (٢٠).

وقابل محمد على هذه الهزيمة بنزوله إلى الميدان بنفسه . فعهد بمقاليد الحكم في الوجه القبلي إلى ابنه إبراهيم وفي الوجه البحرى إلى حسن بك . ثم سافر إلى جدة فوصلها في سبتمبر من عام ١٨١٣ . ولم يمهل القدر سعوداً حتى يتلاق مع الباشا الدهي شديد الحال ، بل وافاه الأجل على أثر حمى تفشت وقتئذ في تجد . وخلفه ابنه الأكبر عبد الله وكان جنديا صادق الباس خضع له أكابر الوهابيين في حياة سعود .

<sup>(</sup>۱) البقوم من القبائل العربية الكبيرة مقرها جبل حضن وأطرافه حتى تربة والحرما وأصل البقوم من الأزد . وكانت غالية أرملة أحد مشايخ سبيع وقد هاجمت بنفسها جيوش مصطنى بك فهزمتهم .

<sup>(</sup>٢) مذكرات عن البدو الخ الجزء الثاني م ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر عينه الجزء الثاني ص ٢٧٤، ٢٤٩.

وليس من السهل علينا أن نتنباً عاكان يحدث لو تلاقى محمد على وعبد الله ؟
لكنهما لم يتلاقيا . وذكر فلكس منحن Felix Mengin ، الذي كان وكيل القنصل الفرنسي في القاهرة في أوائل حكم محمد على ، سبب رجوعه فقال إن الباشا سمع وهو في قلب جزيرة العرب أن ناپليون قد فر من منفاه في جزيرة إلبا فرجع الباشا مسرعاً إلى القاهرة ليدافع عن مصر (۱) . لكن مورييه Mouriez فرجع الباشا مسرعاً إلى القاهرة ليدافع عن مصر (۱) . لكن مورييه آخر لعودة وهو كاتب فرنسي آخر يكذب هذه القصة و إن لم يذكر سبباً آخر لعودة محمد على (۲) . وثم شخص ثالث هو Burckhardt الذي أقام في بلاد العرب وحصل على الحقائق من مصدرها ، وهو يعزو رجوع الباشا الآلباني إلى أسباب لا تعلى من قدره إذ يقول :

« لم يجد طوسن أباه في المدينة ؛ وذلك لأن محداً عليا لما أيقن أن الموارد المادية والوسائل الحربية في شمال الحجاز لا تبعث في نفسه أملا في الفوز ، استقر رأيه على أن يترك أمر الحملة نجاحها أو إخفاقها لولده ، لكيلا يعرض ما جناه من حسن السمعة إلى النقصان » (")

ومهما يكن سبب نكوص الباشا ، فإن طوسن وعبد الله أيقنا أن الخير كل الخير في أن يجنحا إلى السلم ؛ فاتفقا على أن يتخلى الوهابيون عن كل مطالبهم في الأرض القدسة ، على أن يترك المصريون لعبد الله كل ما استولوا عليه من مدن القصيم . وبذلك كان الصلح تراضيا بين الطرفين ، وكانت أهم شروطه ما طلبه طوسن وهو أن يرد العدو كل النفائس التي استولى عليها الأمير السابق

<sup>(</sup>١) منچن في كتابه السالف الذكر الجزء الثاني ص ٤٨ .

<sup>(</sup>۲) موريبه في كتابه السالف الذكر الجزء الثاني س٧٥١ .

<sup>(</sup>٢) يركهاردت في كتابه السالف الذكر الجزء الثاني ص ٣٤٧.

سعود من الحجرة النبوية بالمدينة (١) . وإذ كانت الفئتان المتحار بتان تدينان بالإسلام ، وإن كانت كلتاها تعد الأخرى خارجة عليه ، فإنهما لم يغب عنهما وهما توقعان شروط الصلح قول الله عن وجل في كتابه الكريم :

« قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأُوَّلِينَ. وَقَتِلُوهُم حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ اللَّيْنَ كُونَ فَتِنَةٌ وَيَكُونَ اللَّيْنَ كُلُونَ فَتِنَةٌ وَيَكُونَ اللَّيْنَ كُلُونَ اللَّهِ " ()

وكان المصريون والوهابيون يعدون المعاهدة أشبه شيء بهدنة غير محدودة الأجل، يستطيع كلاها أن ينقضها متى أراد. لذلك لا نعجب إذا رأينا محمدا عليا وعبد الله يعدان العدة لمواصلة القتال. وكان أول ما فعله الباشا أن اختار لجيشه قائداً عاما في مقدوره أن يهاجم الوهابيين في عقر دارهم، ويطني جرتهم في قصبة ملكهم في قلب جزيرة العرب. نعم إن هذا الزعيم الفطن قد ممل ابنه طوسن ذلك العبء الثقيل، عبء الاتفاق مع العدو، ولكنه عمله إياه وهو أكثر الناس علماً بالصعاب الحربية التي تعترض فتح الحجاز؛ ولذلك حرص الحرص كله على أن يختار في هذه المرة أليق الناس للقيام بهذه المهمة، فعقد لهذا الغرض في القاهمة مجلساً من كافة القواد والوزراء والضباط ورجال فعقد لهذا الغرض في القاهمة عجلساً من كافة القواد والوزراء والضباط ورجال معدد بلاطه روح الأخوة وحب الخير. فلما أقبلوا محشدهم وحفلهم أخذ يذكر الغرض من اجتماعهم، ويشرح لهم خططه الحربية ؛ ثم أشار إلى تفاحة ملةاة ما الغرض من اجتماعهم، ويشرح لهم خططه الحربية ؛ ثم أشار إلى تفاحة ملةاة

<sup>(</sup>١) المصدر عينه الجزء الثاني ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآيتان ٣٨ ، ٣٨ .

أمامهم وسط طنفسة كبيرة مفروشة فى أرض الحجرة ، وقال لهم : « من استطاع منكم أن يصل إلى هذه التفاحة فيتناولها بيده ثم يأتيني بها من غير أن تطأ قدمه الطنفسة ، وليته قيادة الحلة على نجد » .

وكم من أمير رطب العود استلقى على الأرض وطرح جسمه على الطنفسة وقدماه تكادان تلمسان حافتها ، ثم مد ذراعيه لكى يصل إلى الفاكهة . لكن التفاحة كانت بمنأى عنهم لا تصل إليها أيديهم ؛ وأخذ كل منهم يدبر حيلة جديدة للوصول إلى غرضه ، ولكنهم عجزوا جميعاً عن نيل مأر بهم . ثم قام إبراهيم أكبر أبناء محمد على ، وكان قصير القامة ممتلى الجسم ، فانحنى إجلالا لوالده وعرض أن يجرب حظه .

وكان دأب إبراهيم أن يكون أول من يسخر من شكله . وقيل إنه لما تقدمت به السن وثقل جسمه عيره رجل من الناس بضخامة بطنه ، فكان جوابه: « لست أجهل أن بطنى كبير ولكنه ليس مملوءاً بالطعام والشراب بل بالحذق والدهاء (۱) . فلما تقدم إبراهيم إلى والده بمطلبه في صباح ذلك البوم من عام ١٨١٦ سخر الحاضرون كلهم منه وأيقنوا جميعاً أنه لا محالة عاجز عن بلوغ غايته . ولكن سخرهم منه لم يلبث أن انقلب إعجاباً به ، حينها أخذ يطوى طرف الطنفسة إلى الداخل حتى أصبحت التفاحة في متناول يده . ثم مد يده فأخذها وحملها إلى والده فولاه قيادة الجيش المصرى لساعته قبل أن يقوم من مقامه .

ويقص صبرى هذه القصة فى كتابه الموثق المسمى الإمبراطورية الصرية فى عهد محمد على (٢) ، ولكنه لا يؤمن بها ؛ فى حين أن يلجريڤ Palgrave

<sup>(</sup>۱) مصر منذ الفتح العربى فى عهد مخمد على تأليف پريس داڤن ، أرمن طبعة فرمن ريدو باريس ۱۸۷۷ س ۳٦ .

<sup>(</sup>٢) الإمبراطورية المصرية في عهد محمد على والمسألة الشرقية طبعة جتنر باريس سنة ١٩٣٠.

الإنجليزى الذى تقول عنه دائرة المعارف البريطانية إنه من اليسوعيين ، ثم أصبح من الدبلوماسيين ، والذى زار أواسط جزيرة العرب فى عام ١٨٦٢ — ١٨٦٣ ، نقول إن بلجريف بروى أن أهل نجد قصوا عليه هذه القصة ، وأنها من الأخبار المتواترة هناك . وسواء أصحت أم لم تصح فإن أمرها لايهمنا ، إلا من حيث دلالتها في كلتا الحالين على ما كان يعتقده فى مقدرة ابراهيم أبناء أعدائه السابةين .

ولما أتم محمد على اختيار قائده العام أخذ يتحين ساعة العمل ، غير أنه لم يطل به الانتظار ؛ فإن عبد الله لم يرد النفائس التي استولى عليها سعود من الحجرة النبوية في المدينة ، بل بلغ من أمره أن أرسل رسلاً من قبله إلى القاهرة يحملون رسالة جاء فيها :

« لم يبق لدينا شيء من النفائس التي وجدها والدنا سعود عند قبر النبي وحملها معه ، بل بيعت كلها و بددت . أما حكم البلاد فاسمحوا لنا أن نقول إن في استطاعتكم أن ترسلوا رسولاً من قبلكم يجمع لكم الأعشار »(١).

فأغضب هذا الرد محداً عليًّا وأجاب الرسل بقوله: «قولوا لمولاكم إنى عارف بأنه قد حصن المدن وحشد الجند وتأهب للقتال ، وليس هذا كله بخاف على ". فأبلغوه نصيحتى أن يأخذ حذره ، و يحتاط لنفسه ، لأنى مرسل إلى الحجاز ولدى إبراهيم لينزل ببلادكم الخراب والدمار ، و يأتى إلى "بأهلها أمواتاً أو أحياء » وهكذا أبدت الرغوة عن الصريح وعرف كل من صاحبه ما يبطنه له . وهكذا أبدت الرغوة عن الصريح وعرف كل من صاحبه ما يبطنه له . أما الصعاب التي كان لا بد أن يواجهها إبراهيم فتصورها حكاية الطنفسة التي قصصناها على القارئ من قبل ، لقد عجز محمد على وطوسن من قبل عن الوصول إلى قلب بلاد العدو عجزا تاما . ولاقي الغزاة من الصعاب ما تصوره قصة پاجريڤ

<sup>(</sup>١) منجن في كتابه السالف الذكر الجزء الثاني ص ٦٧ .

صدقت أوكذبت . وكان هم إبراهيم أن يخترق بجيشه الصحراء الواسعة التي تكتنف بلاد نجد من جميع الجهات ، والتي قال الرحالة الإنجليزي فيها : «كم من فاتح عجز عن الوصول إليها ، واضطر إلى الابتعاد عن قواعده الحربية الأمينة ، وقطع الصلة التي لا بد منها بينه و بين هذه القواعد . على أن القائد إذا وصل إلى قلب الهضبة ، لا يلتي من المقاومة الجدية أكثر ثما تلاقيه اليد التي تمتد لتناول التفاحة متى وصلت إليها » (١).

وعرف إبراهيم خطر الواجب الذي اضطلع به فأخذ يستعد له من فوره بتؤدة وأناة ، وأعد والده العدة لإنشاء أسطول واف بغرضه منود بما يازمه من سفن النقل ؛ وجمعه في ميناءي السويس والقصير ؛ وفيهما أيضاً حشد جيشه . ولسنا نعرف عدد هذا الجيش بالضبط لأن كل ما لدينا من الإحصاءات مضطرب لايشني غلة الباحث ؛ وكل ما نستطيع أن نثبته واثقين أن إعداد الجلة قد استلزم سستة شهور كاملة ، وأن الوالي ضم إلى أركان حرب إبراهيم المسيو قاسير كمعة شهور كاملة ، وأن الوالي ضم إلى أركان حرب إبراهيم المسيو قاسير أربعة من الإيطاليين هم اسكوتو Scoto و چنتيلي . Gentili و توديسكيني Todeschini وششيو Socio

أما عبد الله فقد عرف من جواب رسله أن الحرب آتية لاريب فيها ؛ فبادر بإرسال أحد عيونه إلى مصر يستطلع طلعها ليكون على علم باستعداد عدوه الحربى . فلما عاد ربيئته إلى نجد عقد عبد الله مجلسا عاما وأمر الرسول أن يقص على القوم ما رأى ، وهاك ما حدث منقولاً عن بلجريف :

<sup>(</sup>١) كتاب يلجريف السالف الذكر الجزء الثاني ص ٤٨.

<sup>(</sup>۲) موربيه فى كتابه السالف الذكر الجزء الثانى ص ۱۸٦ .

«وكان الرجل البائس قد انطبع فى خياله البدوى ما رآه من قوة مصر الحربية وجيوشها الجرارة ، وما شاهده فيها من أبهة ونظام ؛ فأخذ يصف لمواطنيه ماهاله من قوة الباشا وكثرة جمه ومدافعه وفيالقه وركبانه ومشاته وكل ما أعده لغزو نجد ؛ فذعر القوم وامتقع لونهم . فلما رأى ذلك عبد الله قطع عليه قوله وأمر بهذا المحدث الذى تجاوز الحد فى صدقه ، فسيق إلى النطع حيث ضربت عنقه لساعته جزاء له على وهنه قوة المسلمين » (۱).

ولم تغفل أم إبراهيم عن تقوية قلب ولدها ؛ ولكنها لم تلجأ إلى مثل ما جأ إليه عبد الله من الصرامة ، بل أخذت تدعو الله أن يجعل النجاح حليفه . ولماهم بتوديعها في اليوم الثالث من سبتمبر سنة ١٨١٦ ، عانقته وناطت برقبته عقدا من الجوهم ، وسألته أن لا ينزعه من عنقه ليلاً ولا نهارًا حتى يهديه إلى الفريح الشريف . فوعدها إبراهيم أن يعمل برغبتها ، وأقسم أن لا يحلق رأسه حتى تضمه إلى صدرها بعد أن يعود إليها ظافرا (٢) .

وأبحر الحاج المجاهد من ميناء القصير في الثالث والعشرين من سبتمبر عام ١٨١٦. وبعد ستة أيام من هذا التاريخ ألقت سفائنه مراسبها في ميناء ينبع . وما كاد يدخل المدينة المنورة في اليوم التاسع من شهر أكتو برحتي أسرع إلى قبر المصطفى ووقف أمامه خاشعاً ، ثم وضع عليه العقد الذي أهدته إليه أمه . ولشد ما سر بهذه الهدية الثمينة شيخ الحرم وهو أغا حالك السواد ، فبسط كفيه إلى السماء ودعا الله جهرة قائلا :

« أيها النبى الـكريم : ها هو إبراهيم باشا ابن محمد على قد خر ساجداً

<sup>(</sup>١) كتاب پلجريڤ السالف الذكر الجزء الثاني ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) منجن في كتابه السالف الذكر الجزء الثاني ص ٧٨.

أمامك؛ وقد قدم إلى ديارنا ليهلك أعداء دينك فأيده اللهم بنصرك وهبه القدرة على تأييد شرعك ونصرة كتابك المقدس وتمزيق شمل العصاة الوهابيين »(١).

وأكمل القائد الشاب هذا الدعاء بقوله: « أيها النبى الكريم القد أعاننى الله أنا إبراهيم بن محمد على باشا على استرجاع البلدين المقدسين مكة والمدينة ، وجئت ضريحك الشريف ضارعاً متوسلاً أطلب المعونة فيما أنا مقدم عليه من الحرب والكفاح . فاجعل اللهم النصر حليفي ، ووفقنى إلى معرفة مقاصد العصاة ، فإن أعدائى هم أعداؤك . وأعنى على تمزيق شملهم وتشتيت جموعهم فإنى لن أدخل سيفى فى غمده حتى أفرق جمعهم » (٢).

ثم تملكت إبراهيم روح الحماس الديني فأقسم أن يعتق جميع من ملكت يمينه من الأرقاء بيضاً أو سوداً — وإن لم يكن في مقدوره بطبيعة الحال أن يرد إلى الأغا المسكين ما فقده . ونذر أن لا يذوق طم الخر من ذلك الحين . ويقال إنه عد إلى زجاجات النبيذ التي كانت في مخازن ميرته فألتي بها في النار (٢٠) . على أن هذه الغيرة الدينية لم تقلل من صرامة النظام الذي كان سائداً في الجيش المصرى ، فقد كان الإعدام جزاء كل من يعصى أمره . وعرف العرب منه ذلك فأدركوا أنه إذا كان يقسو كذلك على رجاله ، فسيكون أشد قسوة عليهم ، فاستولى الرعب على قلوب الضعفاء منهم .

ورأى عبد الله أن من الحكة أن يسعى إلى استرضاء إبراهبم وإن لم يكن

<sup>(</sup>۱) كان بودنا أن ننقل إلى القراء نس دعاء شيخ الحرم وإبراهيم ولكن پلجريڤ قد أخذه عن البدو ق شــبه الجزيرة وكتبه بالإنجليزية فاضطررنا لترجمته عنه واستبدلنا لفظ الجلالة في آخره باسم النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عادة المسلمين في الدعاء .

<sup>(</sup>٢) پلجریف الجزء الثانی ص ۳۰.

<sup>(</sup>٣) مصر فى القرن التاسع عشر تأليف إدورد جون طبعة يول بوازارد ص ٢٧٦ .

بطبيعته رعديداً خوار العود ؛ فقرر أن يرسل من قبله رسولا يفاوض إبراهيم فى شروط الصلح ؛ ولكنه لم يجد ذلك الرسول لأن الناس كلهم تذكروا ما حل بالجاسوس الأول . وفى آخر الأم تقدم أحد الشيوخ وعرض أن يقوم بالمهمة مشترطا أن يسمح له بقراءة الرسالة التى سوف يحملها . وكان عبد الله قد كتب إلى إبراهيم على ورقة قذرة سمراء رسالة قصيرة خالية من كل معانى المجاملة ، ملؤها الازدراء والتحقير ؛ فكانت لذلك أبعد الأشياء عن الوثائق الدپلوماسية التى التفت إلى رئيسه وقال :

« إننى إذا حملت هذه الرسالة كنت كالساعى إلى حتفه بظلفه . فإذا شأت أن أذهب فأذن لى أن أكتب الرسالة باسمك و إلا فاعفني من الذهاب » .

فرضى بذلك عبد الله وكتب الشيخ رسالة تنم عن كفاية وحذكة سياسية وختمها الزعيم الوهابى بعد طول تردد . فلما استقبل إبراهيم الرسول خاطبه بلهجته القاهرية التى لم تفارقه طول حياته :

« ماذا جئت لنا أيها الرجل من سيدك النجدى . . . » فقدم الرجل إلى إبراهيم رسالته ؛ فألتى عليها نظرة سريعة ثم ضحك بأعلى صوته ساخراً مستهزئاً ، والتفت إلى أحد أتباعه وقال له : « يا غلام هات الخطاب الذي أتى به إلى منذ أربعة أيام سعدون ١٠٠٠ القادم يخطب ودنا » فجي له بالخطاب و إذا به رسالة كتبها سعدون ومعها خطاب مرسل إليه من عبد الله يقول فيه : « لا يغرنك عير مصر ونهيقه فإنه لا يملك لك نفعاً ولا ضرا »

وبعد ذلك قال إبراهيم: «هاك ما يحكتبه مولاك عنى إلى أصدقائه» ثم أشار إلى الرسالة اللطيفة التي كانت ملقاة أمامه على الأرض وقال: «وهاك ما يكتبه إلى — قل لهذا . . . إنى سآتيه بالجواب بنفسى فى الدرعية . والآن اذهب من أمامى وخذ معك هداياك ؛ ولولم تكن رسولاً لأمرت بضرب عنقك » . ورأى النجدى أن لا سبيل إلى الملاينة أو الاعتذار فلم يحاول شيئاً منهما ،

بل عاد مسرعاً إلى عبد الله وفكر وهو فى الطريق فى الخطة التى يسلكها . وكان يعرف أنه إذا أخبره بحقيقة ما حصل له كان جزاؤه القتل لا محالة ؛ فباع

فرسه وما كان معه من هدايا الصلح بثمن غال ؛ ولما بعد عن معسكر إبراهيم اشترى

بالمال اثنى عشر عبداً نوبيا ألبسهم لباساً حسناً ، وسار بهم إلى داخل البلاد ،

وأخذ يذيع أينا حل أنهم هدايا من الباشا إلى أمير نجد عربوناً للاتفاق والصداقة.

ووصل الشيخ إلى الدرعية والمؤذن يدعو المؤمنين إلى صلاة المغرب. وأقبل على عبد الله وهو بين أكابر قومه ، ورأوا بأعينهم الرسول وحاشيته الفخمة ، فلم يشكوا فى أن إيراهيم يلتمس الصلح . ولما فرغ الشيخ من حديث ، وعلت أصوات أهل المدينة بالتهليل والتكبير ، قال عبد الله : « والآن فلنطلع على كتاب ذلك المارق » فأجابه الرسول كما يقول بلجريث : « إن الخطاب يحتوى على أمور لا تصح تلاوتها إلا فى مجلس خاص ؛ وتوسل إلى عبد الله أن يؤجل قراءة الرسالة حتى يعقد ذلك المجلس . فرضى بذلك عبد الله كارها ، واستصحب الرسول إلى قصره محيط به وزراؤه و خواص حاشيته ومن خافهم العبيد » .

ثم يقول نفس المؤلف بعد ذلك : « فلما احتواه الديوان طاب عبد الله الخطاب مرة أخرى ؛ ولكن الرسول المخادع الفطن رد عليه بقوله : إن الخطاب محوى أسراراً خاصة لا يصح أن تراها غير عينيك أو تسمعها غير أذنيك ؛ فدهش عبد الله وأمر رجاله بالانصراف . فلما انفرد الرسول بسيده ورأى أن لا مفر من إطلاعه على جلية الأمر قال له : لن تلقى جواباً على مقترحاتك إلا ما سيأتيك به إبراهيم باشا بنفسه في الدرعية ؛ فإذا كنت رجلاً حقا فأعد له ما استطاحت من

قوة: . ثم أخذ يصف إلى عبد الله كل ما رآه وسمعه ، واعتذر له عما اضطر إليه من خداعه ساعة من الزمن لكيلا يثبط هم أتباعه و يروعهم بتنبيههم إلى خطر وصول العدو إلى عاصمتهم . وختم حديثه بقوله: لكن الخطر داهم وستضطر إلى خوض غمار الحرب في أرض نجد نفسها » .

هذه القصة قد سمعها پلجریف فی الکان الذی قصها فیه الشیخ ، ومن أفواه أناس مجزمون بصحتها و إن کان قد مفی علی وقوعها عشرات السنین ، و یؤکد هذا الکاتب أن الشیخ لم یسه سوء ، و ذلاک لأن عبد الله لم یکن بالأخرق ولا بالجبان ، فصرف همه إلی حشد جیوشه ، و أخذ ینتظر عدوه عند رؤوس الطرق النجدیة المؤدیة إلی داخل البلاد .

## الفصال الشاكث عود عبد الله بن سعود

لقد أظهر عبد الله منتهى الحكمة والسداد حينها استقر رأيه على انتظار إبراهيم في دياره ؟ فهذه الخطة يستطيع جنوده وهم في أرضهم ، محتفظون بنشاطهم واتحاده ، أن يحار بوا عدوهم بعيدا عن قواعد تموينه ، وكان الأساس الذي قامت عليه هذه الخطة أن الجيوش المصرية عند ما تصل إلى مكان الموقعة الفاصلة ستكون منهوكة القوى من سيرها الشاق الطويل في الصحراء بين القبائل المعادية ، وأن الغزاة سيحل بهم النصب والضعف من هجات القبائل الضاربة في البلاد الواقعة في طريقهم .

ولاعيب في رأى عبدالله إلا أنه أغفل الجانب الشخصى في أعدائه . ويلوح أن أحدا لم يقص عليه قصة إبراهيم والطنفسة والتفاحة . ولو أن الزعيم النجدى سمع بهذه القصة وفكر فيا تنطوى عليه من الهنى ، لأيقن أن ابن محمد على سيطوى بساط الجزيرة طى الطنفسة . وهذا هو ما فعله الةائد المصرى بالضبط ؛ فقد نفذ هذه الحطة بسيره في الوادى الطويل المؤدى من مكة إلى نجد ، فسلم بذلك من سكان الإقليم المعروف بوادى الدواسر المتعصبين . ولم يتبعه في سيره عدو ، ولم يكن يخشى إلا البدو الرحل وأهل القرى المبعثرة في الطريق ، وهم قوم ليس بأيديهم من السلاح إلى القليل ؛ و إلى هذا فقد ضمن حاجته من الما التي القبائل التي ولم يكن يخفى على إبراهيم أن نجاح الحملة موقوف على ولاء القبائل التي

<sup>(</sup>١) پلجریث فی کتابه السالف الذکر الجزء الثانی س ٥٣ وما بعدها .

سيخترق بلادها . نعم إنهم لم تكن لهم قوة يعتد بها ، لكنه كان فى حاجة إلى ولائهم ؛ ولم يكن يصعب عليه أن يحصدهم حصاد الهشيم ، ولكن معونتهم هى التي كان يحتاج إليها لتخفيف مشاق الطريق . ولذلك حرص على أن يظهر لهذه القبائل أنه لم يأت إليهم فاتحا بل صديقا مسالما . وهاك ما وصف به يلجريڤ سيره :

«كل دلومن الماء قدمها إلى جيشه البدو أو الحضر، وكل تمرة جمها الجنود وكل حطبة أوقدوها، دفع تمنها وأكثر من ثمنها على الفور؛ وحرم على الجنود والضباط على السواء أن يؤذوا الأهالى العزل غير المحاربين، أو يسيئوا إليهم أقل إساءة؛ ونفذ ذلك التحريم بشدة وصرامة، فأخذت القرى والقبائل تتسابق في تقديم الطاعة والخضوع للمصريين . . . إلا أقلية ضئيلة ظامت ممتنعة عن أن تستبدل بحكم «المسلمين» سيادة «عير مصر» . وحتى هؤلاء لم يقس إبراهيم عليهم، بل أظهر الرأفة بهم عن قصد وتدبير، فلم يسى إليهم بأكثر من إرغامهم على أن يجلوا عن مساكنهم ، ويسبقوه إلى أواسط نجد «ليزيد بهم جيش على أن يجلوا عن مساكنهم ، ويسبقوه إلى أواسط نجد «ليزيد بهم جيش المؤمنين» كما قال هو باستهزاء لاذع . وكان غرضه الحقيقي أن يستنفد هذا الهوش الخليط العديم النفع موارد عبد الله ويوهن قوته (١) .

ولسنا نقصد بهذا أن قلب إبراهيم كان يفيض حناناً ورأفة ؛ بل كل ما نعنيه أنه كان يطوى بساط الجزيرة ، وأنه كان يرى من مصاحته الحربية أن يضم هذه العناصر المختلفة إلى جانبه . وقد نجح في هذه الخطة نجاحاً جعل مقام عبد الله في بلاده يعود عليه بأوخم العواقب . على أن إبراهيم لم يجد الأمور أمامه سهلة مذللة ، بل لاق صعاباً جمة قبل أن يستطيع بسط سيادته الكاملة على هذه الأرحاء .

<sup>(</sup>١) المصدر عينه الجزء الثاني ص ١٥.

وحمى وطيس القتال حول الرّس (١) وضيق إبراهيم الخناق على حصنها ، وخسر في هذا الحصار ثلاثة آلاف من رجاله . ولما تبين له أن الحصن لابد واقع في يده ، أرسل إلى عبد الله يطلب إليه تسليمه ؛ فأجابه الأمير النجدى بقوله : « تعال فحذه » . فقبل إبراهيم هذا التحدى ، وهجم عليه هجمة صادقة لم تستطع حاميته أن تردها . ولما دخل إبراهيم المدينة ، لم يجد أعداءه فيها ، لأن العرب أخلوها كما أخلى الروس اسملنسك Smolensk (٢) من قبل . وأسرع عبد الله إلى عاصمته الدرعية كما أسرع الروس إلى مسكو . وبين الدرعية والرس عبد الله إلى عاصمته الدرعية إليها يباب بلقع (٣).

وكان علم إبراهيم بخفايا رمال الصحراء العربية أكثر من علم نابليون بأسرار ثلوج الروسيا . وقابلته بلدة عنيزة (ئ) بالترحاب ، فحصنها ليجعلها نقطة ارتكاز له إذا ما اضطر إلى التقهقر . ثم انثنى إلى بريدة (٥) فقاومته ، فاقتحم أسوارها وفتك بحاميتها المؤلفة من مائتى مقاتل . وسقطت المذنب (٢) في أيدى المصريين في الثامن والعشرين من ديسمبرعام ١٨١٧ . و بلغ الشقراء (٧) في الثالث والعشرين

<sup>(</sup>۱) الرس فى القسم الجنوبى من القصيم يبلغ عدد سكانها نحو ٤٠٠٠ نفس تحيط بها البسانين ولها مزارع واسعة فى بطن وادى الرمة .

 <sup>(</sup>۲) يشبه المؤلف زحف إبراهيم بزحف نابليون على مسكو وخطة الوهايين بخطة الروس .

٣) تـكوين الإمبراطورية المصرية في عهــد محمد على من بلاد العرب إلى السودات
 ١٨١٤ — ١٨٢٣) لإدورد دريو طبعة الجمعية الجغرافية الملــكية ١٩٢٧ ص ٢٨ من المقدمة .

<sup>(</sup>٤) تقع عنيزة إلى يمين وادى الرمة على بعــد ميلين منه فى مكان خصيب وهى تنافس بريدة فى الأهمية .

<sup>(</sup>ه) تقع بريدة فى الطرف الشمالى من القصيم العليا على الجانب الأيسر من وادى الرمة وهى من أكبر المدن النجدية وأحسنها نظاماً .

<sup>(</sup>٦) فى منتصف الطريق بين الشقراء والقصيم وهى جملة قرى آهلة بالسكان منضم بعضها إلى بعض يبلغ سكانها نحو ٢٥٠٠ نفس .

<sup>(</sup>٧) الشقراء في الجهة الجنوبية الشرقية من وادى الدواسر كان لها في القرن المـاضي مكانة تجارية عظيمة .

من يناير سنة ١٨١٨ . فلما سلمت أصبح الطريق الموصل إلى الدرعية ممهداً أمام الغزاة الفاتحين . وأقام إبراهبم في هذه المحلة مستشفى ترك فيه كل من لم يقو على المسير حتى يستعيد قواه .

ثم زحف على ضرمة (١) التى تبعد عن الدرعية مائة كيلو متر . فلما وصلها أصبحت عاصمة الوهابيين منه قاب قوسين أو أدنى . وقد أتم تطويقها فى اليوم السادس من إبريل عام ١٨١٨ .

و بعد أن استمر الحصار عدة أسابيع ، هبت في اليوم الحادى والعشرين من شهر يونيه عاصفة رملية اقتلعت خيام المصريين ، وحمات معها جذوة نار من معسكر الغزاة وألقتها في مستودع ذخائرهم ، فاتصلت النيران بالذخائر ونسفت مائتي برميل من البارود ومائتين وثمانين صندوقاً من الخرطوش ، والتهمت الخيام وامتدت ألسنة اللهب في لمح البصر إلى المدينة . ولاح ساعة من الزمان أن الأقدار ستجعل من الدرعية مسكو أخرى في آسيا . وأراد إبراهيم أن يستفيد من هذه الكارثة فيأخذ العدو على غرة ، كما حاول عبد الله أن ينتفع بالاضطراب الذي وقع في معسكر المصريين فيخرج إليهم ويهاجهم ؛ فأخفق كلاها في مقصده ثم تغير اتجاه الريم فحمدت النيران (٢٠) .

وآذت العاصفة الرملية عيني إبراهيم . واسنا نعلم علم الية بن أكان القائد المصرى مصاباً بالرمد وهو في القاهرة أم كان سليا منه ، لأن الرمد من الأمراض المنتشرة في مصر الآن . وكل الذي نعرفه أن العاصفة الرملية الهوجاء ، ولهيب النار التي شبت في المعسكر ، أثرا أسوأ الأثر في الالتهاب الذي كان يشكو

<sup>(</sup>١) ضرمة وينطقها النجديون أضرما من بلاد العارض أحد أقسام نجد الإدارية وهي الآن تابعة لإمارة الرياض .

<sup>ُ (</sup>٢) تكوين الإمبراطورية المصرية ص ٣٢ من المقدمة.

منه ، حتى اضطره ذلك إلى أن يبقى مغمض العينين ثمانية أيام كاملة .

ولوكان إبراهيم رجلاً عادياً لما استطاع أن يبلغ بجيشه الدرعية ؛ وذلك لأن الرمد لا يقتصر ضرره الوخيم على العينين بل يتعداها إلى الأعصاب فيمزقها تمزيقاً . لذلك كان وصوله إلى هذا البلد أكبر دليل على مهارته وجلده .

ثم استخف بالرمد وحل على المدينة في الرابع من سبته برحملة صادقة ، أرغت عبد الله على طلب الصلح ، وطلب الأمير الوهابي إلى إبراهيم أن يعفو عن أهله وجنوده ، و يؤمنهم على حياتهم ، وأن لا تخرب عاصمته ، وأن يخرج هو سالما (۱) ؛ ولكن القائد المظفر لم يقبل هـذه الشروط ؛ وفي التاسع من سبته برسلم عبد الله نهائيا (۲) . وكان هم إبراهيم الأول أن يقبض على عبد الله و بقية الزعماء . ثم تفرق الجند في المدينة يسلبون و ينهبون ، غير أن ذلك لم يدم أكثر من بضع ساعات ، منعهم إبراهيم في أثنائها من ارتكاب أي عمل من أعمال القسوة . فلما سكن الاضطراب جيء بالأمير المغلوب وأفراد أسرته أمام القائد المنتصر ، والتفت إبراهيم إلى عبد الله وقال له :

« إنى خادم سلطان الآستانة وله وحده أن يتصرف فى أمرك ؟ أما أنا فلا أبلك هـذا الحق . وستسافر معى إلى مصر لتنتظر فيها أمر السلطان ، وستكون فيها موضع الإجلال والتعظيم ، حتى إذا جاءت تلك الأوامر وجبت عليك إطاعتها » ، فلم يزد عبد الله على أن تمثل بآية من القرآن الكريم . وعامل إبراهيم باقى الأسرى مثل هـذه المعاملة الطيبة . . . فلم يقتل منهم أحدا آ

<sup>(</sup>۱) قصة حروب إبراهيم باشا ضدالوهادين تأليف ن . پرن طبعة رتو وشركاه بباريس ۱۸۳۳ ص ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) كتاب دريو السالف الذكر ص ٣٣ من المقدمة .

ولم يقس على أحد طوال المدة التي أقامها في نجد (١).

وخليق بنا أن نلفت نظر القارى إلى هذه الفقرة المنقولة عن پلجريڤ ؛ وهي و إن لم تكن قد كتبت وقت وقوع هذه الحادثات فإنها شهادة رجل حصل على معلوماته فى مكان وقوعها ومن أفواه أبناء أعداء إبراهيم . ولهذا أهميته فإن الحاربين قد يعفون عن الفاتحين، أما النساء وغير المحاربين من الرجال وذريتهم فقلما يغفرون لهم ذنباً . ولذلك لا يمكن أن نتهم بالمغالاة إذا قلنا إن إبراهيم أكرم الوهابيين وعاملهم بمنتهى التسامح . ومع هذا فإن موربيه Mouriez الذى كتب كتابه في نفس الوقت الذي كتب فيه پلجريث تقريباً ، والذي لم يستق معلوماته من بلاد العرب نفسها ، يشير في كتابه إلى غرائز القـائد المصرى ألدموية (٢٢) ، ولا يختلف عنه منچن Mengin الذي عاش في مصر عدة سنين كَمَا قَلْنَا مِن قَبْلِ ، ونشر تاريخه في عام ١٨٢٣ ، إذ يقول إن إبراهيم في حصار الرس أمر أن تقلع أسنان رسول من رسل العدو لأنه أساء الأدب ، و إنه أمر برجل آخر من أعدائه فوضع أمام فوهة المدفع فأطار أشلاءه بعد أن ألهب

وكذلك يفعل الجبرتى وهو مؤرخ معاصر إذ يحمل على إبراهيم حملة منكرة ويصفه بالقسوة الشديدة حينا كان يجمع الضرائب في الوجه القبلي .

و يصوره بريس دافن Prisse D'Avennes ، أرمن Harmont بصورة المستبد الغاشم السفاح . وكلا الرجلين يعرف مصر حق المعرفة في العهد الأخير

<sup>(</sup>١) پلجریف فی کتابه السالف الذکر الجزء الثانی ص ۷ ہ ، وأرسل عبـــد الله إلی القاهم، ثم نفل منها إلى الآستانة وسلم للسلطان فأمر بقطع رأسه . (٢) موريبه في كتابه السالف الذكر الجزء الثاني ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) منچن في كتابه السالف الذكر الجزء الثاني ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) في كتابهما السالف الذكر ص ٤٠.

من حكم محمد على . غير أن أحد الرجلين باحث أثرى حقود ، والشانى طبيب يبطرى قد وصفه مواطنه چان — مرى كريه Jean - Marie Carre الشهير بما بشين سمعته (۱) . ولا يختلف عنهما فى الحسكم على إبراهيم باشا چسكيه Gisquet بشين سمعته (الله مصر فى عام ١٨٤٤ وشعر بعد زيارته أن من واجبه أن يبادر بالكتابة عنها (۱) . وهناك غير هؤلاء كتاب آخرون ينحون هذا النحو ، ولكنهم فى وصفهم لا يذكرون إلا كلاماً عاما ، و يستنكفون أن يذكروا تفاصيل التهم التى يعزونها إلى إبراهيم . وقصارى القول أنه يلوح للقارى أن الإجماع يكاد ينعقد على وصف إبراهيم بالشدة ، ولكننا مع ذلك نرى أن نظرة پلجريڤ يكاد ينعقد على وصف إبراهيم بالشدة ، ولكننا مع ذلك نرى أن نظرة پلجريڤ إليه نظرة معقولة تدعو إلى الاعتقاد بصحة الحقائق التي يذكرها عنه .

<sup>(</sup>۱) السياح والكتاب الفرنسيون في مصر تأليف جان مرى كريه طبعة معهد الآثاو الفرنسي المصرق بالقاهمة ١٩٣٢ الجزء الأول ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) مصر والأتراك والعرب تأليف م . جسكيه طبعة أميو بباريس الجزء الثانى ص ٩٤ .

من الإجلال ، استدعى إليه رجال الدين والفقهاء الوهابيين . فلما مثلوا بين يديه ، وكان عددهم خمسائة ، قال لهم إنه يريد أن يمحو أسباب الخلاف المستحكم بين عقائدهم وعقائد سائر أهل السنة من المسلمين ، و إنه قد أحضر معه من القاهرة جماعة من أكابر العلماء السنيين ، و إنه يود أن يجمع أنصار المذهبين في المسجد الجامع بالدرعية ليبحثوا الأمر أمامه .

فاجتمعت الطائفتان طوعاً لأمره ، وظل خطباؤهم ثلاثة أيام كاملة يتناقشون ويظهرون الفروق الدقيقة بين المذهبين ، وأتباعهم فى هذه الأثناء يتيهون بهم عباً . وظل إبراهيم طوال هذه المدة يصغى إليهم ، لا يطرق برأسه ولا يأخذ الكرى بمعقد جفنه . ولو تمثل الصبر والنزاهة شخصاً لكان هو بعينه فإنه لم يقاطع خطيباً ؛ بل لم يرفع صوته لينبه المتناظرين إلى حفظ النظام ، وذلك لأن وجوده فى حد ذاته كان يكفى لأن يسود المجلس السكون التام ، وأن تسرى فى المناظرة روح الحرية والأدب . ولما حل اليوم الرابع أقفل إبراهيم باب الجدل ، بأن سأل شيخ الفقهاء الوهاييين هذا السؤال :

« هل تؤمن بأن الله واحد وأن الدين الصحيح واحد وهو ديذكم ؟ » . فأجابه الشيخ : « نعم » فرد عليه إبراهيم بلهجته القاهرية قائلا : « وما رأيك في الجنة أيها الخنزير وما عرضها ؟ » .

ولم يكن أمام الشيخ الوهابي بطبيعة الحال إلا جواب واحد مستمد من قول الله (عن وجل) وهو أن عمضها كعرض السموات والأرض وأنها أعدت للمتقين منذ خلق الله الحلق. فأجابه إبراهيم: «إذا كان عمضها السموات والأرض كا تقول، وإذا وسعتك أنت وأمثالك رحمة الله فدخلتم الجنة، ألا تكنى شجرة واحدة من أشجارها لأن تظلل جميعاً ؟ فلمن إذن بقية الدار؟ أسألك الجواب».

فسكت الشيخ وأتباعه وما أحاروا جواباً . فلما تبين لإبراهيم ذلك قطع عليهم صمتهم والتفت إلى جنوده وقال لهم : «عليكم بهؤلاء الناس فارموا رقابهم» « فلم تمض إلا دقائق معدودة » ، كما يقول بلجريڤ ، «حتى كان مسجد الدرعية مقبرة للقتلى من فقهاء الوهابيين (۱) » .

ياوح لأول وهلة أن هذه الحادثة تؤيد رأى القائلين بأن إبراهيم كان مستبدا عاشماً يسر لرؤية الدم المهراق ؛ ولـكن الواجب علينا أن ننظر إليها هي وأمثالها من حيث علاقتها بالحالة العامة . ثم ننظر إلى قول پلجريڤ بعد هذه الرواية :

« و بعد أن أذاق إبراهيم أهل الدرعية حلوه ومره ، شرع فى ذلك العمل الذى لا يضارعه فيه غيره ، إذا لم نقل الذى لم يأته أحد من قبله ولا من بعده فى بلاد الشرق ، ألا وهو تنظيم البلاد المفتوحة ؛ فأخذ يطوف بنفسه فى البلاد المجاورة متبعاً نفس السياسة التى اتبعها أثناء زحفه من مكة وفى أثناء مقامه فى الدرعية ، سياسة اللين والمسالمة مع رؤساء القبائل وعامة الشعب ، وسياسة الشدة المؤدية إلى أغراضه نحو المتشبثين المتعنتين من رجال الدين ، مسترشداً فى عله بقواعد النظام والرق والعدل نحو جميع السكان ، ومؤدياً كل ما يحق لهم من المال . ثم يقول الرحالة الديلوماسى البريطاني بعد هذا التفصيل :

« يجب أن يعرف القراء أنى لا أطرى الباشا العظيم أو أنظم له عقود المدح الخيالى ؛ بل أردد ما خبرنى به النجديون سكان البلاد المفتوحة . غير أن شيئاً واحداً أستطيع أن أثبته بالدليل القاطع ، لأنى شاهدت بعينى آثاره الدائمة ؛ وذلك أن إبراهيم قد عنى عناية خاصة بمعرفة المواقع الحربية الهامة فى البلاد وتحصينها ، وأنه فى الوقت عينه وضع أساس الإصلاح الزراعى ، فأمر محفر الآبار

<sup>(</sup>١) بلجريڤ في كتابه السالف الذكر الجزء الثاني ص ٨ ه .

في الأماكن الجدباء التي ظن فيها ماء » (١)

وثمة أمر آخر يجب أن لا نغفل عنه إذا أردنا أن نصدر حكا صحيحاً على هؤلاء الفقهاء الذين فتك بهم إبراهيم . ذلك أنه بعمله هذا قد أنقذ الإسلام من هذه الفئة الفرطة في الصلابة الدينية (٢). ولسنا نقصد بذلك أنه قضى قضاء تاما على الحنابلة السنيين ، و إنما نعني أنه حال بين تفرق المسلمين السنيين شيعاً متنافرة ، وصان وحدة المسلمين غير الشيعيين من التصدع . فكان عمله هذا في نظر المسلمين الصادقين خيراً و إحساناً .

ولم يصدر إبراهيم في عمله عن عجلة ، بل أقدم عليه بعد روية وتدبير . فقد كان يشعر أنه أنقذ دين آبائه وأجداده ، ويعتقد أنه وضع أساس دولة عربية إسلامية عظيمة قلبها النابض مصر . ولم يكن كأبيه يرى فتح بلاد العرب مجرد حادث عارض في حياته ، بل كان يعده عملا مقصوداً لذاته . وهذا الاختلاف البسيط الظاهرى بين رأى محمد على وابنه إبراهيم في هذه النقطة ، هو صورة مصغرة لمشر بي الرجلين اللذين يتباينان تبايناً يتحلى من حين إلى حين في هذه القصة . غيرأن ما كان بينهما من العواطف الصادقة لم يطرأ عليه شيء من الجفاء أو الفتور ؛ بل كان إبراهيم طول حياته يجل أباه و يعظمه . ولقد كان الإخلاص والكياسة ها العاملين اللذين منعا ذينك العقاين الكبيرين من أن يتسرب والهما شيء من التباغض أو التصادم .

ولم يكن تأسيس الدولة العربية الإسلامية هو العامل الوحيد الذي دعا إبراهيم إلى الاهتمام بفتح بلاد العرب؛ بل كان هناك عامل ثان زاد في اهتمامه بهذا

<sup>(</sup>١) ملجريف الجزء الثاني ص ٥٩.

<sup>(</sup>٢) هذا هو رأى المؤلف وهو ما لا نوافقه عليه .

الفتح. ذلك أنه جاء فى حداثة سنه إلى مصر، وهى بلاد عربية اللغة، وأتقن لهجة أهل القاهرة، وأحب الشعب المصرى حبا صادقاً، ووجد العقلية المصرية أشد ليناً ومرونة وأكثر قابلية للتأثر من العقلية التركية الجامدة. وكان يميل إلى الاختلاط بالجنود المصريين و يمزح معهم ولا ينفك يمدح أصلهم و يوازن بينهم و بين الترك الأغبياء.

و يحكى أن مصريا سأله مرة كيف يقول ذلك عن الأتراك وهو منهم فأجابه: « لقد جئت إلى مصر طفلا ، فغيرت شمس مصر دمى وبدلته دماً مصريا خالصاً » (۱).

أما محمد على فكان ينظر إلى المصريين نظرة أخرى . كان يرى أنهم أقل من الأنراك شأناً وأنهم يجب أن يعاملوا على هذا الاعتبار ، وما أحسن ما وصفه به ددول Dodwell حين قال:

«إنه كان يتردد بين غرضين سياسيين عظيمين ، أحدها الاستقلال السياسي ، وثانيهما إصلاح شأن الدولة التركية ، فتارة يميل إلى هذا وطورا يميل إلى ذاك » (٢) . وقد بلغ من احتقاره لأبناء العرب أن المناصب الرسمية الرئيسية في أيامه كادت تكون كلها وقعاً على الأتراك ، إذا استثنينا المناصب التي كان يشغلها المسيحيون ، والحق أن محمداً عليًّا وهو جالس على عرش مصر لم يكن يسمح في معظم الأحيان بأن ترسل رسالة إلى أحد من أولى الأمر على يد خادم مصرى ، وقد قرر هذه الحقيقة چون بو رمج John Bowring في « تقرير عن مصر وكنديه مرموع إلى وزير خارجية جلالةاللكة » في عام ١٨٤٠ . وكان أصغر رجل

<sup>(</sup>۱) ددول ص ۲۵۷.

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه ص ٥٥ ه .

يتكلم اللغة التركية ، يعد بطبيعته من طبقة أرقى من طبقة السكان الأصليين (1) وقد نشأ محمد على في بيئة إسلامية جعلته ينظر إلى القومية والدين كأنهما لفظان مترادفان . وكان مشبعاً بفكرة «الأمة الإسلامية» أي أنه كان يعد المسلمين جميعاً إخوة ، يتكون منهم كلهم مجتمع سياسي واحد . فكان رغم سعيه في أن يستقل عن الباب العالى تشمئز نفسه إذا فكر في انفصال مصر عن الوحدة الحكومية التركية . وكان يتملكه شعور غامض بأنه لا يستطيع أن يخلف السلطان في رياسة العالم الإسلامي . وهذا التردد الذي كان يبعثه في نفسه ذلك الموقف المضطرب هو الذي جعل خططه السياسية غامضة تستغاقي على الفهم .

ومن الصعب على الإنسان أن يعرف كيف وفق إبراهيم بين فكرة وجود دولة عربية قطب دائرتها مدينة القاهرة ، وبين المحافظة على كيان الدولة العثانية ؛ ثم بين وجود هذه الدولة العربية وبين العقيدة التى يدين بها المسلمون الصادقو الإيمان ، وهي أن الدين والقومية لفظان مترادفان ، وأن وحدة الدولة نتيجة لازمة للوحدانية الإلهية . وأكبر ظننا أن إبراهيم لم يفكر في المسألة تفكيرا جديا . فأما أنه كان يرجو من صميم قلبه أن يعيد الخلافة العربية إلى الوجود فذلك أمر لا شك فيه (٢) ؛ وأما أنه قد وضع الخطط وهيأ الوسائل التي تؤدى إلى تحقيق رغبته فأمر مشكوك فيه كل الشك . على أن الذي يهمنا في هذه القصة هو أن موقفه من المشاكل السياسية التي كان يبحث فيها مع أبيه ، كان موقف الرجل الذي لا يعد الباب العالى قطب دائرة الوجود ، في حين أن كان موقف الرجل الذي لا يعد الباب العالى قطب دائرة الوجود ، في حين أن الآستانة كانت في نظر محمد على هي قلب العالم بأجعه .

<sup>(</sup>١) تقرير عن مصر وقندية مرافوع إلى اللورد فيكونت پامرستون وزير خارجية جلالة الملكة من جون بورنج سنة ١٨٤٠ ص ٧ .

<sup>(</sup>۲) ددول ص ۲۰۲.

ولم يمنع هاتين العقليتين من أن تصطدما إلا إخلاص الإبن ووفاؤه وحذق الأب وكياسته . وقد وصف إيميه فنترنييه Aimé Vingtrinier صاحب الترجة الشيقة الكولونيل سيف Colonel Sève (سليان باشا) ما طبع عليه محمد على من الحكمة و بعد النظر ، فكتب هذا المؤلف يصف الاحتفالات التي أقيمت في القاهرة لتكريم إبراهيم ، لما رجع ظافراً من حرب الوهابيين في ديسمبر من عام ١٨١٩ يقول : « وكان أهم ما يلفت النظر في هذه الاحتفالات أن الوالى لم يشترك بنفسه فيها ؛ وذلك لكي لا يكون لأحد غير إبراهيم شيء من عظمتها وجلالها ؛ ولهذا بتى في أثنائها بعيداً عن الأنظار ، تدفعه إلى ذلك عاطفة رقيقة كما طفة الأم الرؤوم ؛ فوقف في مسجد السلطان النوري في موضع لا يراه منه أحد ، يشاهد من إحدى نوافذه موكب الأغوات والأعيان وعامة الشعب والجند يسيرون في الطريق ، وكلهم يرفعون أكفهم إلى الساء ضارعين إلى الله أن يحفظ لم مصدر سعادتهم وهناءتهم في ذلك اليوم المجيد » (١)

<sup>(</sup>١) سليان باشا تأليف إيميه فنترنبيه طبعة فرمن - ديدو بباريسسنة ١٨٨٦ص ٨٠٠

## الفصل الربع السودان

اقتنع محمد على منذ بداية عهده بتفوق الخطط الحربية الأوربية على الخطط الشرقية ؛ وذلك لأن حروبه مع الجيش الفرنسي في مصر جعلت للأساليب والأوضاع الغربية في نظره المقام الأسمى، و إن كانت حروب طوسن مع الوهابيين قد سارت على المحط الشرق القديم . ومع أن إبراهيم قد ضم إلى هيئة أركان حربه الضابط الفرنسي قاسيير Vassiere الذي سبقت الإشارة إليه ، فقد ظات حربه الضابط الفرنسي قاسيير على المتبعة ولم يطرأ عليها تغيير . وايس أدل على بعد الأساليب الحربية القديمة هي المتبعة ولم يطرأ عليها تغيير . وايس أدل على بعد نظر محمد على وثاقب رأيه ، من أنه بعد أن خرج ظافراً من حربه ، أوتى من الشجاعة الأدبية وسعة الفكر ما جعله يقدم على تحطيم آلته الحربية القديمة الستبدل بها آلة أخرى من نوع جديد .

وشرع ينفذ هذه الخطة الجديدة بعد أن وثق من نجاح حملة إبراهيم ، وقبل أن يعود القائد إلى القاهرة . وهو عمل جدير بالحمد والثناء .

غير أن اعتداده بنفسه قد زاد على الحد الواجب ، شأنه فى هذا شأن غيره من العصاميين . ولذلك كان كغيره ممن بنوا صروح مجدهم بيدهم يثق كل الثقة بحكمته وأصالة رأيه ، يدل على ذلك قوله لجون بورنج John Bowring فى عام ١٨٤٠:

« لقد بقيت طوال حياتي إلا قليلا منها أعمل بمفردي ، لا يعاونني إلا

باغوص بك ، ولا أستطيع أن أقول إنى حييت حقا إلا فى الخس العشرة سنة الأخيرة ··· وكنت قبل ذلك أشك حتى فى مقدرة أولادى ، لا أستثنى منهم إبراهيم باشا نفسه . أما الآن فقد عرفت أنه يمكن الاعتماد عليه والوثوق به إلى أقصى حد (١) » .

وقد كان من حسن حظ محمد على أن أرسل الله «أنتلم سيڤ» Anthelme Sève إلى القاهرة في عام ١٨١٩ . وكان Sève رجلا من أهل ليون خـــدم فى جيوش نابليون ؛ ولما أفل نجم القائد الكورسيكي فى ووترلو Waterloo استهوى الشرق هذا الشاب الفرنسى ؛ ورأى أن فى لفظ كولونل حلاوة وطلاوة ، فاتخذه لقباً له ، و إن كان لم يبلغ هذهالمرتبة العسكرية من قبل ـ وأعجب باشا مصر بسرعة بديهته فاختاره ليشرف على نقل الفحم فى الصحراء . و بعد زمن ما عهد إليه بتدريب ثلثائة من السود فى أسوان و إعدادهم للجندية . وكان هذا العمل ينطوى على شيء كثير من الخطر ، لأن هؤلاء المجندين كانوا همجاً مشاكسين طائشين ؛ ولكن سيف استطاع بدمانة أخلاقه أن يبسط نفوذه عليهم كل البسط . ولم يكن هؤلاء قد رأوا بندقية فى حياتهم ، فأثار دهشتهم بشرحه فائدتها ومقدار القوة التي أفادها الفرنجة منها . ثم أخذ يقدم لهم البنادق بالتدريج ؛ ولـكنهم استخدموا سلاحهم الجديد في رمي رئيسهم به . فكان هـذا العمل سبباً في سيطرته الكاملة عليهم ، إذ سبهم وأهانهم وأنبهم على جبنهم ونذالتهم وخوفهم وعجزهم . وكانوا يتوقعون أن يبلغ رؤساءه ما اقترفوه من الإثم ؛ فلما عرف ذلك منهم قال لهم إنهم أرادوا أن يقتلوه فعجزوا عن نيل بغيتهم ، أما هو فقد أراد أن يظهر لهم رأيه فيهم فنجح فى ذلك ؛ فإذا كان هذا

<sup>(</sup>١) بورنج في تقريره السالف الذكر ص ١٤٦.

يكفيهم فهو أيضاً مكتف به . فأثارت هـذه المعاملة الكريمة حماس الجند و إعجابهم به (۱).

ولما كان سيڤ قد ولد في عام ١٧٨٨ ، ونشأ في تلك السنين التي لم تكن فرنسا تعرف فيها إلا قليلاً من أمور الدين ، فقد رأى أن من الأوفق له أن يعتنق الإسلام ؛ وعرفه الناس فيما بعد باسم سليمان باشا . وكان من قبل مسيحيا بالاسم ومات بمد أن أشهر إسلامه رسميا . ومن ذرية إحدى حفيداته ملكة مصر الحالية . ولم تعجب هـذه الخطط العسكرية الجديدة الضباط الذين صحبوا إبراهيم وطوسن إلى بلاد العرب ؛ لاعتقادهم أنها لا بد أن تؤدى إلى إهالهم وضعف شأنهم . ولذلك لم يألوا جهدا فى العمل لإحباط هذه النظم الجديدة . ورأى إبراهيم ذلك منهم فعزم على أن ينكس من أبصارهم بانضامه إلى الفرقة الجديدة التي يدربها سيڤ، ويصير فيها نفرا من عامة الجند . فلما عرض هذا الاقتراح على سيڤ لم يرحب به ولكنه أجاب بقوله: «أما وهذه رغبتك فلن أقف في سبيلك بطبيعة الحال؛ ولكن لتعلم أنك إذا لم تخضع لأوامرى كل الخضوع طوال مدة خدمتك فإن ذلك يسى إلى نظام الجندية كل الإساءة » ، فرضى إبراهيم بذلك . ثم أمرأن يحمل بندقية وينضم إلى الفرقة التي كانت تتدرب وقتئذ. وكان إبراهيم عريض المنكبين ، غاثر الصدر ، طويل شعر اللحية ، قصير الساقين . ولما دفعته غريرته إلى أن يتقدم إلى أول صفه ، صرخ سيڤ (ولم يكن قد أصبح سليمان بعد) بأعلى صوته ، وأشار إلى المكان الذى يجب أن يقف فيه إبراهيم قَائلاً : « ارجع من ذلك المكان أيها النفر القصير الساقين ! ألا ترى أن مكانك هو آخر مكان في الصف » .

<sup>(</sup>١) المهدر عينه ص ٤٩.

وإذا كان إبراهيم قد تردد هنيهة في إطاعة الأم، فإن يد سيف ظلت تشير إلى المكان المطلوب، ونظراته بقيت مسددة إلى إبراهيم ؛ فصدع بالأمر، ورآه الجنود يقف في مقدمتهم ثم يعود من مكانه صاغراً بأمر رجل أجنبي، وكان الجنود زنوجا أجلافا لم يفقهوا كلة واحدة مما دار بين سيف وإبراهيم، كا أن إبراهيم نفسه لم يفهم نص ما قاله سيف في غضبه لأنه لم يكن يعرف اللغة الفرنسية ؛ وإذا كان عرف شيئاً منها فإن ذلك لم يكن قبل عام ١٨١٩ ؛ وفي هذه السنة لم يكن المدرب يعرف من العربية أوالتركية إلا القليل الذي لا يسعفه . لكن الجنود كلهم أدركوا ما يقصده سيف ؛ وبادر بطل المرعية دون تردد إلى الوقوف في آخر الصف . ولم يخف على الجند والضباط معنى ما حدث بل أدركوا أن الطاعة لا تحط من كرامة الإنسان .

و بينا كانت هذه الآلة الحربية الجديدة في طور الإعداد ، ولى محمد على وجهه نحو الجنوب . وليس معروفاً بالضبط سبب إقدامه على هذا العمل ، وقد يكون له أكثر من سبب واحد . ولن نحاول هنا شرح هذه الأسباب ؛ وحسبنا أن نقول إنه عقد لواء الحملة لابنه الثالث إسماعيل ، و إنه أرسل إلى السودان جيشاً نياً بقيادة صهره الدفتردار . وعين محمد على الخطة العامة التي كان على الجيش المصرى أن يسلكها في خطاب كتبه إلى ولده إسماعيل في ١٧ من شهر يناير المصرى أن يسلكها في خطاب كتبه إلى ولده إسماعيل في ١٧ من شهر يناير سنة ١٨٢١ . وهذا الخطاب يفصح عن أخلاق محمد على ، فهو يؤكد فيه لإسماعيل أن الشجاعة و إن كانت من الضرورات لا تغنى عن الثبات والفطنة ودماثة الخلق (١).

<sup>(</sup>١) مجموعة رسائل محمد على خديو مصر . المطبعة الأهلية بالقاهم، سنة ١٩١٣ الوثيقة رقم ٩٥.

ولكن مما يؤسف له أن الضابط الشاب لم يستمع إلى نصح أبيه وحكمته ، بل عامل أحد الزعماء الذين قهرهم بشيء من القسوة والصرامة ، فلاقى حتفه جزاء له على عدم فطنته .

وكان إبراهيم قد أرسل قبل موت إسماعيل لتنظيم مديريات الوجه القبلي (١) ويستدل من خطاب أرسله إليه والده في ٢٤ أغسطس سنة ١٨٢١ على أنه أرسل في بعثة إلى السودان بعد أن أتم عمله في صعيد مصر (٢). وينيا هو يضطلع بهذين الواجبين ، واجب الإشراف العام على شؤون البلاد وحرب الاستعار إذا صحت هذه التسمية ، إذا بأييه يكتب إليه في ٢٩ نوفبر من عام ١٨٢١ ، يبلغه أن الثورة التي شبت في جزائر البحر الأبيض وفي بلاد المورة وكريد قد اتسع نطاقها ، حتى أصبح من الواجب الإسراع في إرسال أكبر عدد مستطاع من العبيد إلى مصر ، وذلك لحاجته إليهم في تكوين جيشه الجديد (٢).

واضطر المرض إبراهيم أن يعود مسرعاً إلى مصر قبل أن يتم تنفيذ كل ماعهد إليه به ؛ وكانت الفكرة أن يستولى على البلاد المعروفة الآن باسم دارفور ، وقد وقعت عقب عودته إلى مصر حادثة طالما لج فيها ناقدوه ورواها بريس داڤن Prisse d'Avennes ، وهي أنه قد قتل بيده المعلم غالياً كبير الأقباط أي المسيحيين الوطنيين .

يقول هذان الكاتبان إن محمداً عليا ظن أن المعلم غالياً باع إلى الباب العالى معلومات عن مقدار إيرادات الباشا ، فاستطاعت الآستانة بناء على هذه المعلومات أن تحصل من مصر على أكثر مما يريد الباشا أن يؤديه . ولذلك اتفق

<sup>(</sup>١) المصدر عينه الوثيقة رقم ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه الوثيقة رقم ٨٦.

<sup>(</sup>٣) الممدر عينه وثيقة رقم ٩٣.

الباشا وابنه على التخلص منه . و إليك رواية بريس داڤن وأرمن بنصها :

«واستولت الحيرة على محمد على ، فعرض الأم على إبراهيم الذى أخذ هو على عاتقه أن ينتقم منه . فأرسل إلى المباشر القبطى (غالى) وأمره أن يصحبه في طوافه في الوجه البحرى . فصدع غالى بالأمر لأنه لم تداخله فيه ريبة . وبعد أن سارا معاً عدة أيام في سرور وانشراح ، طلب إبراهيم إلى ضيفه أن يلاعبه النرد . وفي أثناء اللعب ضايق إبراهيم غالياً مضايقة دفعته على الرغم منه إلى التشاحن مع إبراهيم . فاتهم القبطى بالوقاحة وأخرج غدارة من منطقته وأطلقها عليه فأرداه قتيلا لساعته »(١).

والقصة بهذا الوضع ظاهرة البطلان . قد يكون إبراهيم أشد الطغاة تعطشاً إلى سفك الدماء ؛ ذلك أمر نتركه إلى القارئ يقضى فيه بما يراه . لكن كل ملم بأحوال الشرق لا يجتاج إلى أن نعرفه أن الأمير المسلم الذي كان يريدأن يقتل قبطيا في عام ١٨٢٢ ، لم يكن يرى نفسه مضطرا إلى أن يلجأ إلى الحيل لتنفيذ مأر به . فإذا كان محمد على أو ابنه قد شعرا بأن المعلم غالياً يقف في سبيلهما ، فإنهما لم يكونا في حاجة إلى الاحتيال عليه بلعب النرد ؛ ولذلك لا نتردد في الحكم على أن حديث بريس داڤن وأرمن حديث خرافة .

ولسنا نعرف مع الأسف ما حدث بالضبط ؛ وكل الذى نستطيع أن نجزم بصحته أن ثمة خطابا كتبه محمد على إلى إبراهيم بتاريخ ٢٧ إبريل سنة ١٨٢٢، جاء فيه أن غاليا يقيم العراقيل في سبيل جمع عشور النخيل ، وأن الأمر مهم للغاية ، وأنه إذا لم يستطع أن يمنع القبطى من الاسترسال في معارضته غير المشروعة فعليه أن يأمر بقتله . وجاء في آخر الخطاب : « وعليك أن تبذل جهدك كي تقنعه

<sup>(</sup>١) بريس داڤن وأرمن في كتابهما السالف الذكر س ٤٠ .

بما فى تصرفه من الخطأ . فإذا نجحت فبها ونعمت ، و إلا فمر بضرب عنقه ، لأن مصالح الدولة لا تعدلها مصلحة أخرى ، ولا نسمح بأن يحدق بها الخطر بسبب آرائه غير المشروعة . ورجائى أن تخبرنى بكل ما يجد » (١) .

و بعد عشرة أيام من ذلك التاريخ كتب محمد على إلى إبراهيم يخبره بوصول خطاب ينبئ بموت المعلم غالى ، ومما جاء فيه :

« لم أقتل أنا المعلم غالبا ولم تقتله أنت ، بل قتله طيشه وعناده وحبه المعارضة حبًّا وصل إلى حد الجنون . أستبدل به فرنسيا أو ابن عمه المعلم بشارة » (٢) .

و إن فيما اختتم به هذا الخطاب، و بخاصة آخر كلاته، لدليلا على أن التعصب الدينى لم يكن هو الباعث على قتل المعلم غالى تلك القتلة العاجلة . و يؤيد هذا الرأى الفقرة الآتية المنقولة من التقرير السرى الذى رفعه إلى وزارة الخارجية البريطانية رقيبها المدرب :

«لا يمكن الآن أن يمس أى إنسان أذى بسبب آرائه الدينية ؛ وقد قال مطران الأقباط الأرثوذكس في القاهرة إن التحسن الذى طرأ من هذه الناحية تحسن لا يكاد يصدقه العقل . لقد كان الجهر بالنصرانية في مصر يعرض صاحبه إلى ضروب من الأذى المستمر ؛ وكان إعلان الشعائر المسيحية أمام أعين الجهور ، يعرض تلك الطائفة إلى الخطر الشديد . أما الآن فالمطران يخبرني أنه يسير في الطريق والصليب على صدره وعصاه بيده ولا يلتى عنتا مطلقا . وليست هذه المطال مقصورة على العاصمة بل إن الأقباط في البلاد الصغرى يتتعون بكامل الحرية في تأدية واجباتهم الدينية جهرة تحت حماية القانون ، ولا يتأخر أولو الأم

<sup>(</sup>١) مجموعة رسائل محمد على السالفة الذكر الوثيقة رقم ١١١ .

<sup>(</sup>Y) المصدر عينه الوثيقة رقم ١١٢ .

عن القيام بواجبهم إذا ما خيف أن يتعرض أحد للمسيحيين أو يمنعهم من ممارسة شعائرهم وطقومهم الدينية »(١).

ومع أن هذه الصورة صورة التسامح الدينى تنطبق على الوقت الذى قتل فيه المعلم غالى ، أى الوقت الذى راجت فيه قصة لعب النرد معه وقتله بعد ذلك ، فإن إبراهيم كان يمثل فى شخصه معارضة الترك لاستقلال اليونان . والقارئ يذكر أنه في عام ١٨١٥ تكونت فى مسكو و بخارست وتريست الجعية الثورية المشهورة المسهاة Philike Hetaerae لإخراج الترك من بلاد اليونان . وكانت ثورة على باشاحاكم يانيا على السلطان فى عام ١٨٢٠ إيذاناً بقيام الثورة الإغريقية . فقي شهر مارس من عام ١٨٢١ جاء ألكسندر إيسلانتي من بلاد الوسسيا إلى البغدان (ملدافيا) على رأس قوة صغيرة ؟ وفي هذا الشهر عينه رفع جرمانوس فى بلاد المورة . لاه بلاد الورة . لاه بلاد الورة .

وعجز السلطان لضعفه عن مقاومة هذه الحركة ، فولى وجهه فى وقت محنته شطر سيف محمد على البتار ، الذى استغاث به سلفه لإخراج الوهابيين من بلاد العرب . وعهد الباشا إلى إبراهيم بتنفيذ أوامره ، فصوب إغريق مصر وهم بغريزتهم ماهرون فى بث الدعاوة — سهامهم محو القائد الذى كانوا يخافونه بحق و يخشون بأسه ، وكانوا يعرفون أن اللورد بيرون Lord Byron في جيع أنحاء العالم يعملون لإثارة شعور الناس وأنصار الإغريق المنتشرين فى جميع أنحاء العالم يعملون لإثارة شعور الناس على « التركى الشرس » كاكان يلقبه المستر غلادستون Gladstone في بعد .

<sup>(</sup>۱) بورنج في تقريره السالف الذكر ص ١٤٩ ، انظر أيضاً «حكم محمد على في ضوء المحفوظات الروسية في مصر » لرنيه قطاوي طبعة الجمعية الجغرافية الملكية بالقاهمة سسنة ١٩٣١ الجزء الأول ص ٣٧ .

فلما حدث حادث العلم غالى رأوا فيه فرصة سانحة لنيل أغراضهم ، ففرحوا به واستغلوه أيما استغلال . وكانت هذه الحادثة تكأة صالحة ، لأنهاكان يحيط بها من الظروف الحلية والتفاصيل مايستطيع الداعى الماهر أن يوجهه لمنفعته . ولم يظهر في تاريخ العالم كله قوم حذقوا فن الدعاوة أكثر من حذق إغريق اليوم ، مع جواز استثناء الإغريق الأقدمين .

ولقد كان محمد على وإبراهيم كراماً إلى أقصى حدود الكرم في معاملة الجالية اليونانية الكبيرة في مصر . وليس أدل على هذا الكرم من أن الفليكي هيتارى Philike Hetaerae كانت تبث دعوتها بنشاط في مصر (1). وكان ثيودور تسزا Theodore Tossizza أكثر أعضائها نشاطاً وجلداً . وقد قال أثنازى بوليتس Athanase Politis الشاب الديلوماسي الإغريقي النابه في كتابه «الهلينية ومصر الحديثة» إن الباشا لم يكتف بعدم مقاومة الثورة الإغريقية في مبدئها ، بل إنه ظاهرها وأعانها على أغراضها (1) على أنه إذا كان محمد على لم يعرقل أعمال اليونانيين في مصر عند ما كانت حركتهم في مهدها لأنه كان لم يعرقل أعمال اليونانيين في مصر عند ما كانت حركتهم في مهدها لأنه كان لم يعمل لم ينوقل أعمال اليونانيين في مصر عند ما كانت حركتهم في مهدها لأنه كان يعمل لم ينوقل أعمال اليونانيين في مصر عند ما كانت حركتهم في مهدها لأنه كان ذلك فإنه نظر إلى المسألة نظرة أخرى حينما دعاه السلطان إلى حماية الراية الإسلامية . فلما هم بمقاومتها كانت الدعاوة الإغريقية لا تني عن العمل ليلا ونهاراً من معششها في الإسكندرية . وأضى إبراهيم أبغض الناس إليها لأن سيفه هو الذي كان من حسن الدعاوة أن يتهم بسفك الدماء .

<sup>(</sup>۱) الهيلينية ومصر الحديثة تأليف أثنازى ج . يوليتس طبع ألكان ، باريس سنة ١٩٢٩ الجزء الأول ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه الجزء الأول ص ١٨٩.

ويقول چيمز أغسطس سانت چون ١٨٣٢ ، والذي نشر في شهر الذي أتى إلى الإسكندرية في ٨ نوفمبر من عام ١٨٣٧ ، والذي نشر في شهر أغسطس من عام ١٨٣٤ بجلدين عن مصر ومحد على ، إن الباشا حين دعاه السلطان لينقذ الدولة العثمانية التي كانت الثورة الإغريقية تهدد كيانها ، كان لديه جيش تبلغ عدته نحو مائة وعشرين ألف رجل ، وهو جيش أكبر مما تستطيع موارد البلاد أن تحتفظ به بصفة دائمة . وقد عجزت مصر كا قلت في مناسبات عدة عن أن تمد الحقول بالفلاحين أو المدن بالصناع . . ولما هم محمد على بتنظيم جيشه الجديد ، حاول أن يسد النقص الذي يحدث في صفوفه بالعبيد السود من جيشه الجديد ، حاول أن يسد النقص الذي يحدث في صفوفه بالعبيد السود من طرابلس ، والبعض من النخاسين في أسواق القاهرة . ولكنه لم يلبث أن وجد مرابلس ، والبعض من النخاسين في أسواق القاهرة . ولكنه لم يلبث أن وجد حلته على المورة نحو ستمانة أو ثمانمائة من هؤلاء الجنود السود ليتخذهم حرساً خاصا به ؛ ولكن معظمهم هلكوا أثناء سفرهم في البحر مع أن الجيش كله لم فيش فيه وباء » (١).

وهكذا عجز جنود إبراهيم السود عن القيام بما كان يراد منهم ، لأنهم لم يستطيعوا مقاومة البرد . ولكن بعد نظر الوالى هداه إلى إنشاء أسطول استطاع أن يقوم بالواجب العادى الذى اضطلع به . وكان ما قام به أمير البحر نلسن هو الذى هدى الباشا إلى أهمية السيادة البحرية ؛ وذلك لأن محداً علياً كان نافذ البصيرة لا تفوته الإفادة من كل درس تهيئه له الظروف .

<sup>(</sup>۱) « مصر و محمد على أو رحلات فى وادى النيل » تأليف جيمس أغسطس سانت جون طبعه فى لندت لنجان ، وريز ، أورم ، برون ، جرين ولنجان سنة ۱۸۳٤ الجزء الثانى ص ۵۷۵ .

ومع أنه كان شديد الإعجاب ببوناپرت فقد انطبع فى ذهنه أن القائد الكورسيكى اضطر إلى الفرار من مصر ليلا كما يفر اللصوص ، لأنه لم يكن له أسطول يكني لحمايته . وقد وصف المحياو سماركو Angelo Sammarco العالم اللوذعى الذى لا يألو جهداً فى دراسة عهد محمد على ، وصف هذا العالم ولع الباشا بالبحر ، فقال إن محمداً عليا هام بحب البحرية هياماً لا يعادله هيام (۱) . وكذلك فعل چورج دون George Douin أحد رجال البحرية الفرنسية الذى أعير الآن إلى شركة قناة السويس ، فقد نشر فى عام ۱۸۲۹ رسالة شيقة خاصة بموضوع الفرقاطات الأولى من أسطول محمد على (۲) . ومع أن الأستاذ سماركو قد قصر بحثه على ما قدمته إيطاليا إلى أسطول الباشا ، فإنه وجد من المادة ما يكنى ثلثمائة وأربعين صفحة . وملاك القول أن اهتمام الباشا بالأسطول المصرى أصبح الآن من القضايا القطوع بصحتها التى لا يجادل فيها إنسان .

وتدل وثائق دار المحفوظات المصرية بسراى عابدين ، وهي الوثائق التي لم تنشر بعد ، على أن محمداً عليا قد قام لديه البرهان منذ عام ١٨١٠ على ضرورة وضع أساس قوة مصر البحرية . وما كاد محمد على يلم بمبادى القراءة والدكتانة حتى شرع يوجه نظر الباب العالى إلى حاجته إلى السفن . وقد قال مرة لجون بورنج John Bowring « لم يمن الله على بنعمة التعلم فى الصغر ، ولم أعرف القراءة والكتابة إلا بعد أن بلغت السابعة والأربعين ، ولم أر بلداً أكثر مدنية من بلدى ولذلك لا آمل أن أقوم بما تستطيعون أنتم ( يريد الإنجليز ) أن تقوموا به بلدى ولذلك لا آمل أن أقوم بما تستطيعون أنتم ( يريد الإنجليز ) أن تقوموا به

<sup>(</sup>١) البحرية المصرية في عهد محمد على وحظ الإيطاليين فيها لأنجيلو سماركو . الجمعية الجغرافية الملكية المصرية ١٩٣١ في صفحتي ٥، ٣ من المفدمة .

<sup>(</sup>٢) الفرقاطات الأولى من أسطول محمد على (١٨٢٤ -- ١٨٢٧) تأليف جوريح دون وطبعتها الجمعية الجغرافية الملكية سنة ١٩٢٦.

أو أن أصل إلى الدرجة الرفيعة التي وصلتم إليها » ثم أعلن لساعته رأيه في مزايا القوة البحرية فقال :

« لقد كشف الإنجليز عن كثير من الأشـياء العظيمة ، ولكن خير ما كشفوا وأعظمه نفعاً هو الملاحة التجارية » .

ثم يقول بورنج: «فلما أخبرته أن الذي كشف طريقة الملاحة التجارية أمريكي أجاب: « لو لم يكن للأمريكيين آباء كآ بائكم لما بلغ أبناؤهم ما بلغوا » (١).

وليس لدينا ما يثبت أن إبراهيم كانت له يد فى إقناع محمد على بما للقوة البحرية من خطر عظيم ، وذلك بأن إبراهيم كان فى عام ١٨١٠ أصغر من أن يؤثر فى أبيه أقل تأثير . ولكن لما دار الفلك دورته ، وأمسى ذلك الشاب بطل الدعية رجلا إداريا يصرف الأمور بعقل السياسى القدير ، لما أمسى كذلك أخذت رسائله الرسمية تفيض بالبراهين الدالة على أنه كان يعرف خطر القوة البحرية ، وأنه كان يشعر بضرورة الكفاح فى سبيلها . وليس أدل على إدراكه للأمور البحرية إدراك الإنجليز لها من عبارة يعزوها إليه الدكتور ياتس Dr. Yates ، الطبيب المبشر الذى قضى فى مصر عدة سنين ، فقد نقل عنه أنه قال : « إن الفرنسيين لم يعرفوا كيف ينشئون السفن ولا كيف يسيرونها » (٢) .

وقد ظل الإغريق أجيالا عدة يقومون بوظيفة كبار اللاحين فى الدولة العثمانية . وكانوا بحارة مهرة ، يسيطرون على البحار التي كان لابد أن يجتازها إبراهيم ليطفئ نار الفتنة التي شبت فى المورة . وكان العدد الأكبر من أبطال

<sup>(</sup>١) بورنج في تقريره السالف الذكر ص ١٤٧.

<sup>(</sup>۲) تاریخ مصر وحالها فی الوقت الحاضر تألیف الدکتور ولیم هولت یاتس طبعة اسمت الدر وشرکاه بلندن سنة ۱۸۶۳ الجزء الثانی ص ۱۹۲ .

حرب الاستقلال الإغريقية من أبناء هيدرا واسييزيا Hydra & Spezia والدليل على ذلك أن معظم ما بق من أسماء هؤلاء الأبطال أمثال أمثال Colocotronis, المثال على ذلك أن معظم ما بق من أسماء يونانيين ذوى صلة بالبحار . وكانت أعمال القرصنة التي أتاها رجال يجلهم الإغريق الآن ويعدونهم أبطالا ، هي التي جعلت المثورة الإغريقية مكاتبها في نفوس الغربيين . ومن ذلك يرى أن البحر كان له شأن أيما شأن في القسم الثاني من حياة إبراهيم .

## الفصل المعاني المنطق ا

إن الوطنيين الإغريق الستين ، الذين اجتمعوا في إبيدورس Epidaurus اليوم الثانى عشر من يناير عام ١٨٢٧ ونادوا باستقلال الأمة اليونانية ، قد خلدوا أسماءهم في صحف المجد والفخار في العالم أجع ؛ وهم جديرون بهذه العبارة المنقوشة على جدران البانثيون Pantheon تمجيدا لذكرى كثير من أبناء فرنسا العظاء : « إن الحضارة بأجمعها مدينة لهم بالشيء الكثير » ؛ نم إنك قد تسمع الآن بعض الجدل عن الحدود الصحيحة لبلاد « الأمة اليونانية » التي أنشأتها تلك الثورة ، الحن تركية مصطنى كال تدين بمبدإ القومية إلى حد يجملها تشترك مع العالم في تمجيد الكسندر مفرو كرداتو Alexander Mavrocordato وزملائه ، وتشيد بمدح شجاعتهم ووحى أفكارهم .

أما فى وقت قيام الثورة فقد كان الروح المسيطر على الغرب هو روح مؤتمر ويانة Vienna ؛ وكان مترنيخ Metternich لا يزال فى إبان مجده ، كما كان ولتجتن Wellington هو النجم الساطع فى أفق السياسة البر يطانية ، وكان ملك من آل بو ربون Bourbon يستوى على أريكة فرنسا . وملاك القول أنه لما جرأ الوطنيون على أن يتغنوا بنشيد الحرية ، تلك النغمة الناشزة فى لحن أور با المتسق اصطكت لنغمتهم مسامع أسرة الدولة الأو ربية .

والحق أن العالم الدياوماسي في العقد الثالث من القرن التاسع عشر كان يخشى

أن يزداد تفوذ الروسيا وسلطانها إذا نال الإغريق استقلالهم. ومنشأ هذا الخوف هو اعتقادهم أن انتصار المذهب الأرثوذكسي يضاعف هيبة قيصر الروسـيا . نعم إن الدعوة التي كان ينشرها أصدقاء الإغريق قد أثرت في عواطف القوم، لكن الدهاة المسيطرين على سياسة العالم كان يدور تفكيرهم حول التوازن الدولى ، وكانت كثير من المهازل تدبر من وراء الستار كما تدبر مهازل هذه الأيام. وزاد عدد المؤتمرات زيادة جعلت چورچ كاننج George Canning بجهر بقوله: «انتهت المؤتمرات والحدلله» (١) لكنه قدر فأخطأ التقدير، فقد كانت ثورة اليونان وغيرها من المشاكل سببا في عقد مؤتمر عالمي في ثير ونا Verona في صيف عام ١٨٢٢ . وأدرك بيرون Byron أن مجهود هذا المؤتمر سيذهب أدراج الرياح ، ولذلك حيا انعقاده بهذه العبارة : «ماأغرب هـذا المؤتمر الذي قدر له أن يضم شتات كل المتناقضات والأضداد ؛ ولا أعنى بقولى الملوك فهؤلاء كلهم سواء كأنما قدوا من أديم واحد ؛ وإنما أعنى مرب يسيطرون على هذه الشخوص و يحركون تلك الأشباح ، أعنى اليهود والمؤلفين والقواد والمشعوذين . لقد اجتمع هؤلاء في صعيد واحد و وقفت أور با تنظر إلى جماعتهم كالمكسور في ذرعها ». وما أصدق ما قاله هــذا الشاعر : ذلك بأن مترنيخ Metternich « أكبر أنصار القوة والمتطفلين على موائدها » قد آلى على نفسه أن لا تقال في الاجتماع كلة ما عن استقلال اليونان . وكانت خطته تقضى بأن يسمح للمندوبين أف يتلاقوا في اجتماعات خاصة ، على أن لا تعقد اجتماعات رسمية ولا تصدر مراسيم جدية ٣٠ . و بلغ من حسن تدبيره و كرمه و بذله أن انفض مؤتمر ثير ونا في الحادى

<sup>(</sup>۱) نقلها فليب جودلا في كتابه « الدوق » طبعة هدر واستاتن سنة ۱۹۳۱ س ۳۳۳ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليونان السياسي من ١٨٢١ إلى الوقت الحاضر تأليف إدورد دريو طبعة مطابع جامعات فرنسا بباريس الجزء الأول ص ١٩١.

والعشرين من نوفمبر، والدول كلها راضية عما فعل، والمشكلة اليونانية لم تحل. وقد لخص مترنيخ أعمال المؤتمر في رسالة بعث بهما إلى البرنس جيكا Prince Ghika في السادس من ديسمبر عام ١٨٢٢ بقوله:

«وبذلك استقر الرأى نهائيا على عدم التدخل فى شؤون الدولة العثمانية ؟ وهذا عمل عظيم . ومما هو خليق بأن يخلد فى تاريخ هذا العصر ، أنه لم يرتفع فى مؤتمر ڤيرونا صوت واحد للدفاع عن الإغريق ، بعد هذا الجدل العنيف وهذه المناورات الدپاوماسية ، و بعد كل ما أثارته هذه الفتنة الحماء فى كل الأمم الأوربية كافة من قلق واضطراب » (۱).

وإذا حاولنا أن نتبع الأدوار التي من فيها كفاح الإغريق لنيل استقلالم لطال بنا المقال وخرجنا عن الغرض الذي نرمى إليه في هذا الفصل من الكتاب. وحسبنا أن نقول إنه بينها كانت بلاغة الشعراء تصور ما حل ببلاد اليونان من محن وقوارع ، وبينها الصحف تطيخ الترك بكل قبيح فيزيدها ذلك ذيوعاً وانتشاراً ، وبينها الساسة ينادون صاخبين بضرورة الاعتراف باستقلال «الأمة اليونانية » اعترافاً رسميا فيزدادون في قلوب الشعوب حبا و إعزازاً ، بينها هؤلاء وأولئك يفعلون هذا ، كان رجال الحكم المستولون جامدين لا يبدون حراكا ، وقست قلوبهم فلم يؤثر فيهم دعاء ، وأصحوا آذانهم عن سماع صوت الحق والمدالة . وقست قلوبهم فلم يؤثر فيهم دعاء ، وأصحوا آذانهم عن سماع صوت الحق والمدالة . لكن اليونانيين ، وهم قوم مهرة بارعون ورثوا براعتهم عن آبائهم الأولين ، استثمروا شكواهم و بلواهم في سوق سندات لندن ، فعقدوا لهم فيها قرضاً في حي المال ، إذ استطاع اثنان من أبعد مندو بيهم نظراً وها أرلندوس Orlandos ،

لوزيوتى Lourioti أن محصلا من أولاد لومان وأبرين Loughman Sons and

<sup>(</sup>١) المصدر عينه الجزء الأول ص ١٩٤.

O'Brien في ٢١ يناير سنة ١٨٢٤ على ٢٠٠٠٠٠ جنيه إنجليزى بفائدة ٥ ٪، إذا أضيفت إليها السمسرة والخصم ونحو ذلك ارتفع هذا السعر في قول بعضهم إلى ٥٥ ٪ (١). لكن هذا لم يكن يهم ذينك الوطنيين لأنهما نالا بعقد القرض ما كانا يبغيان ، ونجحا فيا لم ينجح فيه شعر بيرون وغناؤه ، إذ جعلا لأسحاب المصارف والسماسرة مصلحة مالية في استقلال اليونان .

ويلوح أن أرلندوس Orlandos ولوريوتى Lourioti لم يسعيا للحصول على المال من الفرنسيين ، لأنهما كانا رجلين عمليين خبيرين بنفسية الشعوب ، ولا يريان من المصلحة أن تذهب جهودها مع الريح ؛ بل استخدما ذكاءها فيا هو مستطاع ، فجعلا همهما — وجعلت إحدى الجعيات اليونانية الأخرى همها أن يستفيدا أكبر فائدة من غمام الفرنسيين بالمجد والفخار ، وهدتهما قريحتهما أن يستفيدا أكبر فائدة من غمام الفرنسيين بالمجد والفخار ، وهدتهما قريحتهما للى حصر همهما فى زينة الرؤوس التى أولع بها الفرنسيون ، كما يقول فيهم «لاروس الصغير الجديد» ، فعرضا أن يجلس على عرش اليونان الذى لم توضع قواعده بعد رجل من أبناء فرنسا وهو الدوق ده نمور Bourbons الجالسين على عرش أمير من بيت أورليان Orleans فر ع آل بو ربون Bourbons الجالسين على عرش فرنسا وقتئذ . ومع أن رئيس الحكومة اليونانية المؤقته لم يرض لدهائه أن يقيد فرنسا وقتئذ . ومع أن رئيس الحكومة اليونانية المؤقته لم يرض لدهائه أن يقيد نفسه بهذا العرض ، فإن ذلك لم يمنع مجالس باريس من أن تعطف على قضية الحرية اليونانية ، لظنها أن استقلال اليونان قد يزيد في هيبة فرنسا ومجدها

لكن هذين الاعتبارين ، لغموضهما وعدم صراحتهما ، لم يثيرا فى العمالم الله بلوماسى حركة ما ؛ ولم تصخ أوربا بسمعها إلى نداء الوطنيين اليونانيين إلا بعد أن أصبحت قرصنتهم خطراً يهدد تجارة الأمم الغربية فى شرق البحر الأبيض

<sup>(</sup>١) المصدر عينه الجزء الأول ص ٢٣١ .

المتوسط . وكان الأتراك قد تعس جدهم فى الحرب زمناً ما ، لكن جيوش السلطان مع ذلك كانت أقوى من أن يفت فى عضدها الثوار ؛ ولم يتفوق هؤلاء عليها إلا فوق متن البحار ؛ أما بلاد اليونان الأصلية فقد اجتاحها الأتراك ، وبقيت الجزائر اليونانية وحدها بزعامة هيدرا Hydra ، إسبيزيا Spezia يخفق عليها صليب الأرثوذ كسية .

وكان يسكن هاتين الجزيرتين شعب من البحارة المهرة ، يتراوح عدده بين خسة وعشرين وثلاثين ألفاً ، يعملون فى التجارة والملاحة ، جمعوا ثروة هائلة من تجارتهم مع بلاد البحر الأسود وشرق البحر الأبيض المتوسط . فلما شبت الثورة تدفقت هذه الأموال فى خزائن الوطنيين اليونانيين ، فكان هؤلاء القوم يمدونهم بالمال ويجهزون السفن بالسلاح . وأظهر زعيان منهم ها ميولس Miaulis ، كنارس والمال ويجهزون السفن بالسلاح . وأظهر زعيان منهم ها ميولس حميلها ، كنارس وإن عظمت لم تكن لتبقى أبد الدهم ، بل سرعان ما نضب معينها ؛ كما أن المال الذى استدين من لندن نفد بعد حين . أما الحرب فقد طالت ولم يخمد لظاها . وذلك بأن وطنية هؤلاء القوم لم تطفأ نارها حتى بعد أن أقوت خزائنهم من المال . ولم يكن أمامهم لجعه إلا سبيل واحدة هى أن يعمدوا إلى القرصنة يتخذونها وسيلة ولم يكن أمامهم لجعه إلا سبيل واحدة هى أن يعمدوا إلى القرصنة يتخذونها وسيلة والوطنية ، وهى التى قال فيها اللفتنت دون الدون اليونانية ، وليدة الحاجة والوطنية ، وهى التى قال فيها اللفتنت دون Lieutenant Douin إنها :

وبدأت هـذه القرصنة بداءة شريفة . ذلك أن أوربا كانت قد أعلنت

<sup>(</sup>۱) نوراين (من ٦ يوليه إلى ٢٠ أكتوبر سنة ١٨٢٧) لچورج دون . طبعة الجمعية الجغرافية الملكية في ١٩٢٧ ص ٣ .

حيادها في النزاع المتوقع قيامه بين « الأمة اليونانية » والدولة العثمانية . وسرعان ما أدرك اليونانيون ما ينطوى عليه هذا القرار من احتمالات ، فأعلنوا حصار الشواطئ التركية . ومع أنهم لم يكن لديهم أسطول ينفذون به قرارهم ، فقد كان هذا القرار حجة في أيديهم يستخدمونه في تنفيذ ما دبروه من قرصنة . « وتطورت الأمور تطوراً سريماً » كما يقول تقرير رسمي أرسل إلى وزارة البحرية الفرنسية متاريخ ٢٥ ابريل سنة ١٨٢٦ ، « فلم يمض إلا قليل من الزمن حتى قامت عصب البحار بضروب من القرصنة لم ير العالم ما يماثلها في الشدة والفظاعة » (١) .

واتخذت هذه القرصنة أشكالا مختلفة . و إذ كانت جزائر الأرخبيل اليوناني متقاربة لا يفصلها بعضها عن بعض إلا ممرات ضيقة ، فقد استطاع سكانها أف يشتركوا مع القرصان ، حتى استحال الشاطئ اليوناني كله مرتعاً لهم ومباءة للصوص ؛ وتوثقت الرابطة بينهم و بين رجال البحرية اليونانية الرسمية ، وأمعنوا في اعتدائهم إمعاناً جعل ده رنى de Regny أمير العارة الفرنسية يبلغ حكومته أن إحدى سفن القرصان المساة Regny التى أمسك بها متلبسة بجريمة القرصنة ، يمتلكها كندريوتس Conduriotis رئيس الحكومة اليونانية المؤقتة (٢) ، وذكرت التقارير التى أرسلتها القنصلية الروسية بالقاهمة إلى سانت بطرسبرج Saint Petersburg ضروبا من اعتداء القرصان اليونانيين المتكرر على سفن الدول الحايدة (٢).

يقول المؤرخون في معرض الدفاع عن هؤلاء القوم إن الدين والوطنية هما اللذان جعلا من هؤلاء الوطنيين قرصاناً ولصوصاً ، والحن أصحاب السفن من

<sup>(</sup>١) نقله دون في المصدر السالف الذكر ص ٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه ص ه .

<sup>(</sup>٣) قطاوی فی رسالته السالفة الذکر ص ٦٦ ، ٧٧ ، ٩٠ ، ٩٠ الخ .

الإنجليز والفرنسيين وأهل سردينيا وروسيا لم يكونوا يبالون بهذا الجدل ؛ وكل ما كانوا يمرفونه أن متاجرهم ضاعت ، وسفنهم غرقت ، وأرواح بحارتها تعرضت للخطر ؛ وظلت قلوبهم قاسية لا تلين لدعاة النصرانية ، وأبواق الوطنية ، وعواطف أصدقاء اليونانيين ؛ حتى إذا ما تأثرت خزائنهم شمروا عن ساعد الجد وأخذوا يصيحون حتى أقضوا مضاجع رجال الحكم فى بلادهم ، وطلبوا إليهم أن يعملوا حيث يجب العمل للقضاء على هذا السلب والاغتصاب . واتبع الدپلوماسيون خطتهم المألوفة ، خطة الهجوم فى أضعف المواقع وأقلها مقاومة ، فصو بوا سهامهم نحو السلطان ، وطلبوا إليه أن يقضى على أعمال القرصان الإغريق .

قد لا يصدق القارئ هذه الأقوال أو قد يراها تهكا منا وسخرية ؛ ولكننا نؤيدها بأقوال جورج كاننج George Canning الذي خلف لورد كاسلري على رأس وزارة الخارجية بلندن في سبتمبر من عام ١٨٢٧ ، والذي تقول فيه دائرة المعارف البريطانية : « إن مكانته السياسية يقوم معظمها على الخطة التي سارعليها في سياسته الخارجية في تلك السنين ، خطة عدم التدخل ورعاية حركات الحرية والقومية في أوربا ، أو الأخذ بيدها ومناصرتها بالغمل » . ولم يكد كاننج يتهيأ للممل حتى اضطره موت كاسلري الفحائي للذهاب إلى مؤتمر فرونا . وكان في قرارة نفسه يعطف على اليونانيين ، كما أنه كان رجلاً طيب القلب قوى الأعصاب ثاقب الرأى . وكان ابن عمه السير استرتفورد كاننج Sir Stratford Canning الذي أصبح فيا يعد الليكونت استرتفورد ده رد كلف Viscount Stratford كان بريطانيا في الآستانة ؛ وكان كلاها صادق الرغبة في تحرير بلاد اليونان من نير السيادة التركية ، ولكن «چورج كاننج المرغبة في تحرير بلاد اليونان من نير السيادة التركية ، ولكن «چورج كاننج كان يشعر بأن موقفه الشريف — موقف الدفاع عن الإنسانية المغذبة —

لا يسعفه بالقوة اللازمة في المفاوضات المقبلة ، فعرض أن تكون الأسباب المادية القائمة على «سياستنا التجارية» هي المحور الذي تدور حوله المناقشات » .

ولذلك كتب وزير الخارجية البريطانية إلى ابن عمه يقول: «تقدم بها (الشكاوى التجارية) ولج فيها ، لأننا إذا كان لابد لنا من إثارة النزاع فعلينا أن نضم المصالح التجارية إلى جانبنا. وقد ظلت هذه المصالح حتى الآن تؤجل ويتغاضى عنها بعض الشيء إرضاء لخاطر الروسيا ؛ فعليك الآن أن تتمسك بها ». وبعد أن أورد المترجم لحياة لورد استرتفورد ده رد كلف نص هذا الخطاب أضاف الله قدله:

« وبلغت القرصنة حدا جعل الأمة مالكة السفن تتخذها بحق موضوعاً للشكوى والاحتجاج . ولكن أسوأ ما في الأمر أن أغلبية القرصان الكبرى كانت من الإغربق ؛ فلما بلغت الشكايات إلى الريس افندى أجاب هذا الجواب الطبيعي : دعونا نخمد نار الثورة القائمة علينا في بلاد اليونان ، وكفوا عن التدخل الأجنبي ومناصرة الثوار في الخفاء ، نقض على القرصنة فلا تعودون تسمعون عنها شيئاً » (١) .

فلما هبت أور بالمهاجمة الأتراك تعزيزاً لمصالحها لا دفاعاً عن قضية تقرير المصير ، كان الباب العالى قد وطد سلطانه وأثبت تفوقه فى البر . ولما لم تكن له من التجارة البحرية إلا القليل ، فقد كان ما يحدث فى البحر قليل الحطر بالنسبة إليه ؛ وكان فى استطاعته أن يرقب أعمال القرصان اليونانيين وهو رابط الجأش مطمئن البال إلى حد ما ، لأن أثر هذه الأعمال لم يكن يمس تركيا من قرب ، ولم

<sup>(</sup>۱) حيـاة النائب المحترم استرتفورد كانتج الڤيكونت استرتفورد ده ردكاف تأليف استانلي لين يول طبعة لنجان وجرين وشركائهما بلندن سنة ۱۸۸۸ جزء ۱ ص۲۰۶، ۶۰۶.

يكن يفهمه أولئك الأغبياء الذين يتولون الأمر فى الآستانة . لقد كان علم الهلال يخفق فوق ربوع اليونان ، وذلك أهم ما كان يعنى به السلطان . وقصارى القول أنه لما خضعت الحكومة العثمانية للجاجة الغرب وإصراره ، واعتزمت أن تضيق الخناق على القرصان اليونانيين ، فعلت ذلك مؤتمرة بأمر أور بالكي تطهر البحار من الأخطار التي كانت تهدد سفن المحايدين .

و جأت الآستانة إلى القاهرة تطاب إليها أن تتولى هى الأم، لاعتقادها أن محمداً عليًّا قاهر الوهابيين لا يعجز عن قطع دابر فتنة الإغريق . ومن أجل ذلك غين الباشا (سر عسكر) أى قائدا أعلى لجيوش الدولة . وكان قبل ذلك في عام ١٨٢٣ قد أرسل جيشاً إلى جزيرة كريد بقيادة صهره حسن باشا ، أما في هذه المرة فقد عقد لواء الحلة لابنه إبراهيم . ولم يكن محمد على وابنه عندما سيرا هذه الحلة يصدران في عملهما عن تعصب ديني ، بل كل ما في الأمر أنهما مسلمان ؟ وكما أن عامة المسيحيين تقريبا كانوا يعطفون على اليونانيين في مناجزتهم الأتراك ، فإن هذين الرجلين المسلمين كانا يشعران بالعطف على إخوانهما في الدين في ذلك الصراع الذي ظل قائماً عدة منين ، وكانا ينظران إلى الثوار نظرها إلى القرصان السفاحين الذين يجب أن يعاملوا معاملة الخونة المارقين ، و يعتقدان صحة كل السفاحين الذين يجب أن يعاملوا معاملة الخونة المارقين ، و يعتقدان صحة كل ما كان يرميهم به القناصل الأور بيون في تقاريرهم المرسلة إلى وزارات خارجيتهم من اعتداء على المال وقسوة وسفالة .

ومما تحسن الإشارة إليه أن برناردن دروفتى Bernardin Drovetti ، قنصل الروسيا وفرنسا بالإسكندرية وقتئذ ، أبلغ سانت بطرسبرج فى الثامن عشر من فبرابر سنة ١٨٢٤ أن محداً عليًا صرح بأنه قد اعتزم أن يجعل اليونانيين ينظرون إليه نظر المحسن إليهم ، وأنه مقتنع بأنه سوف يستطيع أن يخمد ضرام الحرب

بالحسنى ومن غير أن يريق كثيرا من الدماء » (١) . وأرسل هذا القنصل نفسه تقرير بن آخر بن إلى باريس وسانت بطرسبرج يرجو فيهما أن يتمكن الباشا من المحافظة على « نياته الخيرة » ، ثم يقول دروڤتى بعد ذلك « إنه ينوى أولاً أن يسلك طريق المسالمة والاعتدال قبل أن يلجأ إلى البطش والعنف » (٢) .

ولم نعثر بعد على أدلة رسمية تثبت أن محداً عليًّا أو إبراهيم قد فقد أحدها الأمل في كسب صداقة الإغريق ؛ ولكن لاشك أيضاً في أنهما لم يتركا الأمور رهن الظروف والأقدار ، بل فعلا ما يفعل الرجال الحازمون العمليون ، فأفرغا مجهودها في حشد الجيش والأسطول والاستعداد للكفاح . وسعى الباشا ليحمل صاحب الجلالة المسيحية ملك فرنسا على أن يمده ببعثة حربية فرنسية ، تساعد المسلمين المصريين على إخضاع اليونانيين المسيحيين ؛ فأرسل لهذا الغرض في صيف المسلمين المصريين على إخضاع اليونانيين المسيحيين ؛ فأرسل لهذا الغرض في صيف عام ١٨٢٤ رجلاً يسمى تورنو M. Tourneau ، وهو تاجر من تجار الإسكندرية ، وزوده بالأوام اللازمة للاتصال بأولى الأمر في فرنسا .

فاستشار هذا الرسول القائد بليارد Belliard أحد النبلاء الفرنسيين والحائز لوبيه Boyer لرتبة Lieutenant General في الجيش الفرنسي ، فأحاله إلى الجنرال بوبيه Lieutenant General أحد الضباط الذين عملوا تحت قيادة نا پليون في مصر والشام . وكان هذا الضابط الأخير على وفاق مع المسيوده قليل M. de Villèle الذي كان يقوم مؤقتاً بأعمال الأخير على وفاق مع المسيوده قليل M. de Villèle الذي كان يقوم مؤقتاً بأعمال رئيس الوزراء للملك لويس الثامن عشر . وتألفت بالفعل بعثة عسكرية من الجنرال ليقرون Livron والكونيل جودن Gaudin والكبتن أدولف Pujol ، وضم بولن ده تارل Pujol ، شنڤيل Cheneville و پوچول Pujol ، وضم

<sup>(</sup>١) قطاوى فى كتابه السالف الذكر جَزء ١ ص ٥٠ .

<sup>(</sup>۲) بعثة كريد والمورة (۱۸۲۳ -- ۱۸۲۸) لشارل دريو طبعتها بالقاهمة الجمعية الجمعية الجمعية الجمعية الجمعية المجمعة المجم

إلى هؤلاء جراح وطبيب. ووافق الملك (١) على إرسال هذه البعثة ؛ ولكن يلوح أن أمرها بقى سرا مكتوما ، لأنه لم يكن من حسن السياسة أن يعرف الفرنسيون أن ملكهم البربوني الكاثوليكي يعين دولة مسلمة على قهر أمة مسيحية .

وألحقت بالجيش المصرى أيضاً بعثة بحرية فرنسية ، أو فرقة من الضباط البحريين الفرنسين على أقل تقدير . وكان من بين رجالها المسيو لتلييه Letellier البحريين الفرنسين على أقل تقدير . وكان من بين رجالها المسيو لتلييه Bompard ، شابير Chabert ، شابير Bompard ، لوسيانى دسنار Maffre ، مترير Matraire ، بريان Briand ، مافر Maffre ، لوسيانى .

و بذلك لا يستطيع أحد أن ينكر أن فرنسا الرسمية كانت تشجع محمداً عليا على أن يمحق الإغريق ، مهما بلغ من عطف الرأى العام الفرنسي عليهم ورجائه الحار أن يحقق الله آمالهم ؛ مدفوعا إلى ذلك بالصداقة اليونانية وحب المجد والفخار . ولا شك في أن دافعي الضرائب والناخبين لم يكونوا يعرفون شيئاً عن هذه المعاونة الخفية التي كانت تقدم للمسلمين .

وكما كان آل بور بون يعينون الإسلام على النصرانية كانت الوزارة الفرنسية تعلم أن فى الجيش اليونانى رجالا من الفرنسيين ، منهم الكولونيل فابقييه Fabvier ، وهو رجل فرنسى خدم تحت لواء نابليون إلى ما بعد موقعة ليبزج Leipzig ، ثم فى جيش لويس الثامن عشر فى أثناء المائة الأيام ، ثم اغتاظ بعد ذلك من عودة آل بور بون وقاده قلبه إلى بلاد اليونان حيث رفعته كفايته إلى أن صار قائد القوات اليونانية النظامية ، وأصبح هو الروح المحرك لأداة الثوار العسكرية

<sup>(</sup>۱) بعثة حربية فرنسية لدى محمد على لچورج دون طبعتها بالقاهمة الجمعية الجغرافية الملكية سنة ۱۹۲۳ ص ۲۱.

<sup>(</sup>٢) الفرقاطات الأولى من أسطول محمد على الذي سبقت الإشارة إليه ص ١١٢.

فى مبدإ أمها . وكان ثمة فرنسى آخر فى البحرية اليونانية هو الكابتن چوردن Jourdin ، ويكفى أن نذكر للقارى اسمه . نعم إننا لم نعثر على دليل يثبت أن الحسكومة الفرنسية كانت راضية عن عمل فبقييه أو چوردن ، ولكن وجودها بين صفوف الإغريق بحتاج إلى إيضاح وتعليل .

أما إنجاترا فليس لدينا ما يثبت أنها كانت تتبع مثل هذه السياسة الخاتلة . على أننا قد عثرتا ضمن المراسلات التى دارت بين محمد على و إبراهيم على خطاب مؤرخ ١١ نوفمبر سنة ١٨٢٤ يبلغ فيه الباشا ولده أنه جدد عقود بعض الضباط البحريين الإنجليز<sup>(1)</sup> ، و إن لم يكن فيه ما يدل على أن هؤلاء الضباط كانوا من رجال البحرية الملكية ، أو أنهم قد انخرطوا في سلك البحرية المصرية . و بين هذه الظن أنهم كانوا تجاراً محريين استخدموا لنقل الجنود المصرية . و بين هذه المراسلات خطاب واحد ، إن لم يكن أكثر من خطاب ، يشكو فيه محمد على من المراسلات خطاب واحد ، إن لم يكن أكثر من خطاب ، يشكو فيه محمد على من المونة الإنجليز لليونان (٢٠) . ومع هذا فجوردن ، الضابط البحرى الفرنسي الذي سبق القول عنه بأنه كان يعمل في صفوف الثوار ، يتهم الإنجليز بالكيد اليونانيين ، الكنه لم يؤيد قوله بدليل .

وأقلع الأسطول المصرى من مياه الإسكندرية في التاسع عشر من شهر بوليه عام ١٨٢٤ ، وكان يتألف من إحدى وخمسين بارجة حربية وست وأربعين ومأنة نقالة (٢) . فأما البوارج الحربية فكانت بطبيعة الحال مصرية ، وأما النقالات فليس في استطاعتنا أن نعرف أي الأعلام كان يخفق عليها . وعندما

 <sup>(</sup>١) جموعة رسائل محمد على طبعت بالفاهرة فى المطبعة الأهلية سـنة ١٩٣١ وثيقة قم ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السالف الذكر وثيقة رقم ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) حملة كريد والمورة ص ٢٣.

أبحرت السفن لم تكن الآستانة قد استقر رأيها على من يعقد له لواء الحلة المشتركة.

وكان بين الضباط ذوى الرتب العالية فى الأسطول المصرى رجل كرسيكى Corsican يدعى مارى Mari نبذ المسيحية واعتنق الإسلام وتسمى باسم بكير أغا ؛ ولكنه لم يوفق إلى أن يحسن النطق بالعربية أو يتخلى عن لهجته الكرسيكية فى نطق اللغة الفرنسية . وكان من بين رجال القوة المصرية أيضاً سليان باشا الفرنسي ذى الشخصية الرائعة ، وأصله من مدينة ليون Lyons . أما بقية الضباط الفرنسيين فلم ينضموا إلى الحلة إلا بعد بضعة أشهر من ذلك الوقت .

وكان إبراهيم وقتئذ رجلا مملوء الجسم ، قصير القامة ، كبير المقلتين ، براق العينين ، عالى الجبهة ، أصدأ اللحية ، تبرز شعراتها من وجه عاته كثير من آثار الجدرى . وكان رغم قصره وامتلاء جسمه ، تبدو على مظهره كله دلائل النشاط والذكاء وحب المغامرة والرغبة في الإفادة (١) . وقد وصف شخصيته كاتب عرف صفاته كلها دون واسطة وصفاً مفصلا فقال :

« هو رجل لا تفارقه الهيبة ولا حب العدالة ، أمره مطاع ، ثابت قوى العزيمة ، شجاع رحيم لين العريكة ، لكنه شديد الحرص على النظام لا يرضى أن يعمل أحقر رجل فى جيشه ما لا تطاوعه نفسه هو على عمله . يطيعه الناس و يخشونه أكثر من سواه ، لأن فى يده العقاب ؛ ومع ذلك التفت حوله قلوب جنده ... و إذ كانت الرتب العالية لا تتعارض فى نظر أبناء العرب مع الصراحة فإن الجند كثيرًا ما يطلعونه على أسرارهم الخاصة . وكنت تراه فى الحروب الأخيرة دائم اليقظة لا يغفل عن الرقابة ، يدهش الناس بسرعة تنقله بين الجند دون أن يشعروا به ، لا يحيط به فى تنقله سـوى أربعة أو خمسة من رجاله .

<sup>(</sup>١) لين بول في كتابه السالف الذكر جزء ١ ص ٤٦٩ .

وكثيراً ما كان ينام على الثلج فى العراء ليضرب بذلك المثل لغيره . وهو حدب على جنوده ، يعطف عليهم و يحادثهم ، و يصغى إلى قصصهم ، و يبث فى قاوبهم الشجاعة ، و يشار كهم فى شعورهم واجتاعهم ، و يجلس معهم فى مضاربهم كأنه واحد منهم ، ولكنه لا ينسى قط مقامه ، ولم يعرف عنه أنه ضى يوماً بشرفه فسفك دماء أحد فى ساعة من ساعات غيظه . ولما كان إبراهيم يعرف أنه بطبعه حاد المزاج سريع الغضب ، فإنك تراه أحياناً إذا استثير يمشى ذهاباً وجيئة ، ويشم السعوط و يطلب قصبة التدخين كأنه يهدى بهما أعصابه قبل أن يصدر أوامى هذا .

ثم يقول هذا المؤلف نفسه: « وتراه في ميدان القتال رابط الجأش لا يفارقه هدوءه إذا دنت ساعة الخطر أو ثارت عليه القبائل من حوله ؛ يبث في جنوده روح الشجاعة والإقدام ، ويضرب لهم بنفسه خير مثل في البسالة وخوض الغمرات ؛ وكثيراً ما استعان ببعد نظره وصدق فراسته على كشف ما يبث له من المصايد و ينصب له من المكائد ... لكن الجيوش كلها لا تخلو من الساخطين ولم يسلم خير القواد وأعقلهم من أعداء مخادعين في معسكرهم . وخليق بنا أن لا نحكم على إبراهيم بما يقوله فيه الفرنسيون الواجدون عليه الجاحدون لنعمته ، وأن نستشعر الحذر حينا نقرأ ما كتبته عنه بعض الجرائد الأوربية . وليس معنى وأن نستشعر الحذر حينا نقرأ ما كتبته عنه بعض الجرائد الأوربية . وليس معنى هذا أن إبراهيم كان معصوماً من الحطأ ؛ كلا فإن له أغلاطه ؛ ولكنه لم يكن بالرجل الجلف ولا الهمجى الجاهل المتلهف على المعالى . ولو لا جهود إبراهيم بالرجل الجلف ولا الهمجى الجاهل المتلهف على المعالى . ولو لا جهود إبراهيم بالرجل الجلف ولا الهمجى الجاهل المتلهف على المعالى . ولو لا جهود إبراهيم الماستطاع والده أن ينجز نصف ماأنجز . وأعلم الناس بذلك هو محمد على نفسه » (٢).

<sup>(</sup>١) ياتس في كتابه السالف الذكر الجزء الثاني ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه الجزء الثاني ص ١٧.

## الفصال المن وس المورة

لم تكن حملة إبراهيم موفقة في أول أمرها ، وذلك أنها بعد أن أقامت قليلا في خليج مجرى Magri واصلت السير حتى جزيرة رودس ، فوصلتها في الثالث عشر من أغسطس عام ١٨٢٤ . وهناك اتصلت بالأسطول التركى الذي كان يقوده خسرو . ورأى القائدان أن تكون تحية اجتماعهما حملة صادقة يبددان بها شمل الإغريق . ولم يكن ميولى Miauli وكنارى Canari أقل رغبة في القتال من إبراهيم وخسرو . وكانا من البحارة المجربين ، يفهمان عقلية عدوها ، و يعرفان أن خسرو — أو ضباطه على الأقل — أضعف من أن يحتمل هجوماً على غرة . ولذلك كانت خطتهما أن يبدءا بالهجوم ليزقا شمل العارة العثمانية ، قبل أن تنضم لها مما كب المصريين . وقد وصف أحد الضباط الفرنسيين الذين كانوا يعماون في أسطول إبراهيم سير المركة وصفاً موجزاً فقال :

«أقلعت سفن القبطان باشا (خسرو) في أول النهار ؛ أما مراكبنا فتركت مراسيها في الساعة الخامسة من مساء اليوم نفسه . و بعد أن أطلق القبطان باشا وسفنه على العدو طلقات قليلة ، نكصوا على أعقابهم ورجعوا إلى مقرهم ، ترتعد فرائصهم ، و يسكن الرعب جوانحهم ؛ وكان فرارهم من سهفائن تجارية مساحة . وقد غي ضباطها هذا الجبن ، فاندفعوا وراء أعدائهم ، حتى أتوا إلى مجاز ضيق ، وقفت فيه قوات أكثر منهم عدداً . وما وافت الساعة السادسة حتى التحمنا

بالعدو. ولكن بعض فرقاطاتنا رأت من الحكمة أن تخرج من المعمعة ، فبقينا وحدنا تقريباً ؛ واستطاع إبراهيم بجرأته وصادق بأسه أن يصد سيل الإغريق الجارف. فلما رأى هؤلاء أن أمامهم خصا قويا لم يحسبوا له حساباً من قبل ، هموا بالرجوع وارتدوا ارتداداً يشهد لهم بالبراعة » (١).

واضطر إبراهيم على أثر هذه الهزيمة أن يرجع إلى كريد ، يترقب فرصة تسنح له ، لتمكنه من إنزال جيشه إلى بلاد المورة . ولا حاجة بنا إلى القول إن مسلك خسرو العجيب أمام شاطئ رودس لم يزد محداً عليا وابنه إلا بغضاً لفكرة القيادة المزدوجة . ولقد كان خسر و والباشا من قديم الزمان خصمين استحكمت العداوة بينهما ؛ ويرجع أصلها إلى العهود القديمة أيام أن كان محمد على لا يزال ينازع الماليك السيادة على مصر . أما الآن فقد كان يحركه سبب أجل من الكراهية الشخصية ؛ ذلك أنه كان من بادى الأمر يبغض فكرة تقسيم السلطة ، ولذلك كتب إلى الباب العالى في ١٣ سبتمبر سنة ١٨٢٤ كتاباً جع بين الأسف وشيء من الغبطة الشخصية فقال :

«يؤسفني كل الأسف أن ما طلبته من توحيد قيادة الأسطول كله لم يجب ، وأن هذا الشرف لم ينله ولدى إبراهيم . وليس بخاف أن النصر في المواقع الهامة لا ينال إذا عهد بالقيادة العليا إلى أكثر من رجل واحد . ذلك بأن اختلاف الرأى لا بد أن يؤدى إلى هذه النتيجة السيئة . وقد كانت الحوادث الأخيرة مع الأسف الشديد أكبر دليل على صدق هذه العقيدة » (٢).

ولقد أثمر الثمرة المرجوة هـذا التهديد المقنع ، الذي اشتملت عليـه الفقرات

<sup>(</sup>۱) دريو حملة كريد والمورة (۱۸۲۳ -- ۱۸۲۸) ص . ٤ .

<sup>(</sup>٢) مجموعة رسائل محمد على : القاهرة المطبعة الأهلية سنة ١٩١٣ الوثيقة رقم ١٥٨ .

الأخيرة من الخطاب ، وهو أن محداً عليا و إبراهيم قد يضطران إلى التفكير فى الانسحاب من ميدان القتال ، إذا لم يعين إبراهيم قائداً أعلى للقوات البرية والبحرية المشتركة . وعلى ذلك ولى إبراهيم وحده قيادة الحملة التركية المصرية . وعندنذ صحت عن يمته على أن يقضى الشتاء فى كريد (١) . وما كاد يستهل فصل الربيع حتى أبحر إلى مودون Modon ، وهى ثغر فى بحر اليونان كان يعرف فى قديم الزمان باسم ميتون Methone ، فبلغه هو والقسم الأول من أسطوله فى ٢ مارس سنة ١٨٢٥ .

وكان إبراهيم شديد الحرص على هذا السفر المبكر لأن عيونه أبلغوه أن النزاع قد دب في معسكر الإغريق . وما أصدق ما قاله بلوتارك منذ قرون من «أن التاريخ يعيد نفسه» . فقد ولدت اليونان الحديثة في مهد النزاع والشقاق ، ولم تذق للسلم الداخلي طعا ، حتى وقت أن كانت تكافح في سبيل وجودها ؛ بل كانت الأحزاب اليونانية في عام ١٨٢٤ تتناحر ، وفي صدورها من الغل ما لا يقل عا كان في صدورها من علم عام ١٩٣٤ ، أو في أي عام آخر نذ كره من غير تفكير ولا تعمد .

شبت الحرب الأهلية بين الأحزاب اليونانية في عام ١٨٢٣ ؛ ولما تم عقد القرض الكبير في أوربا عام ١٨٢٤ وجاءهم بيرون Byron بالنجم الأول منه ، لم يكن هذا المال طريقاً إلى طلبتهم من الحرب الخارجية فحسب ، بل كان أيضاً سبباً جديداً من أسباب النزاع الداخلي . فقد كانوا من قبل يقتتلون لنيل السلطان فأصبحوا الآن يقتتلون أيضاً ليحرز كل منهم حظه من الغنيمة . و بدأت بذلك

<sup>(</sup>١) قطاوى فى كتابه السالف الذكر جزء ١ ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) در بو حملة كريد والمورة ص ٥٥.

«الحرب الأهلية من جديد» (١) ، كا تقول دائرة المعارف البريطانية . ولما دارت المدائرة على كولوكترونس Kolokotrones وحزبه زج هذا الزعيم فى السجن كا زج جوناريس Gounaris فى السجن بعد ذلك بقرن من الزمان . ولم يقتل كولوكترونس ولكنه اتهم فى إخلاصه ووطنيته . ولسنا نقصد بهذا القول أن التهم التى وجهت إليه كانت أصح أساساً من التهم التى وجهت إلى جوناريس أو التى توجه الآن إلى فينزيلوس Yenizelos ، بل كل ما نقصده أن إبراهيم رأى وهو فى مقره الشتوى فى كريد عام ١٨٢٣ — ١٨٢٤ ، أن يسرع إلى بلاد المورة ليستفيد من الخلاف الداخلى المستحكم بين الزعاء اليونانيين .

وكان البحارة اليونانيون فى تلك الأيام ، سواء سميناهم وطنيين أو قرصاناً ، مهرة بواسل ؛ كما كان سكان الجزائر الذين انضموا إلى الجيش اليونانى وحار بوا فحت إمرة تشرش Church وتحرين Cochrane وقبقييه Fabvier وروش محت إمرة تشرش Church وتحرين وكرين Regnauld de Saint Jean d'Angily وروش ورجالا أنجاداً أولى بأس وعنم . ولكن ما ذا تجدى الجرأة والبسالة والإقدام وسعة الحيلة ، إذا ما قعد بها الشقاق والغدر وراء صفوف القتال ، وكان أمامها جنود لا يقلون عن أسحابها قوة عنه وسعة حيلة وصدق وطنية ، يقودهم رجل كا براهيم . وهكذا استطاع القائد المصرى أن يضرب الحصار على نوارين Navarine ، معقل بلاد اليونان . ولم يلبث هذا الحصن أن سقط فى يده فى الشامن عشر من شهر مايو . وما وافى اليوم الثالث والعشرون من يونية حتى سلمت تريبولتزا شهر مايو . وما وافى اليوم الثالث والعشرون من يونية حتى سلمت تريبولتزا

<sup>(</sup>۱) دائرة المعارف البريطانية الطبعة الثالثة عصرة تحت عنوات «حرب الاستقلال البونانية» الجزء الثاني عصر ص ٤٩٤

Nauplia قصبة بلاد اليونان (١٦) . وارتاعت أوربا لما رأت من سرعة هذا الفتح ، فعقدت نيتها على أن لا يستكين الصليب للهلال ، وعلى أن لا يقذف إبراهيم في البحر فبقييه Fabvier « الضابط الفرنسي القدير » الذي يقود « جنوداً ذهبت ريحهم وتضعضعت أركانهم » (٢٠)، وصممت على أن تقوم بعمل يرغم رجال السياسة على إنقاذ ذلك الشعب الباسل من الانقراض. لكن كيف يمكن الوصول إلى هذه النتائج ؟ وكيف يستطاع صد القائد المسلم المظفر وهو على أبواب النصر المبين الحاسم ؟ إن ذلك لا يكون إلا إذا استطاع الدعاة أن يدخاوا في روع الناس أن القائد المصرى هو الشيطان بعينه ، هو أتيلا Atilla المستبيح دماء النساء والأطفال . وبذلك تحركت في صدور رجال من ذوى الشرف والنزاهة عوامل البغضاء ، فأطلقوا لخيالهم العنان ، وأخذوا يتهمون إبراهيم بخرق حرمة جميع قوانين الحرب « المتمدينة » .

لقد أشرنا من قبل إلى ما يسميه دروڤتي Drovetti ، القنصل الذي كان يمثل كلا من فرنسا والروسيا ، « الآراء الإنسانية » التي كان يسترشد بها محمد على عند ما وجه إبراهيم إلى بلاد اليونان. على أننا نسلم بأن الأوام التي تصدر إلى الضباط في الميدان ليست كبيرة الجدوى ، وأن أهم شيء في المسألة هو كيفية تنفيذ هذه الأوام . ولذلك كان من حسن حظنا أن عِثرنا على شهادة رجل فرنسي يدعى لوڤرنى Louvergne كان في بلاد المورة أثناء الوقائع التي دارت رحاها في عام ١٨٢٥ . وفي كتابه المنشور في عام ١٨٢٦ ما يشهد بإخلاصه وأمانته قال : ي « وفى اليوم الثانى تقاملت مع سليان ..... ودار بيني و بينه حديث طويل

<sup>(</sup>۱) صبرى فى كتابه السالف الذكر ص ۹۶. (۲) لين يول فى كتابه السالف الذكر الجزء الأول ص ٤٤٢.

أخبرنى فى سياقه أن محمداً عليًا حتم على ابنه أن يوسم نزوله فى بلاد المورة بميسم الرأفة ، لكى ينطبع فى نفوس رعاياه الجدد أنه لم يأت ليحاربهم بل ليهدئ ثورتهم » .

و بعد أن أيد لوڤرنى Louvergne بقوله هذا ما أنبأتنا به من قبل الرسائل القنصلية ، أخذ يصف ما كان للمال الذى جاء به بيرون من أور با من أثر سيى فى قوة اليونانيين المعنوية ، و بعد أن استنتج من ذلك أن إبراهيم لم يكن يستحيل عليه أن يصل إلى نوارين بشرائه ضائر اليونانيين قال :

« ولو تم له ذلك لنادى به السكان والياً على المورة ، ولأعلن هدنة عامة إرضاء لليونانيين الذين استسلموا له . و يؤيد رأيي هذا ماشهدته بنفسى في سهول مودون Modon ؛ فقد رأيت الفلاحين اليونانيين يقبلون يد إبراهيم ، وهو يأمرهم بالانصراف قائلا لهم : أبلغوا الناس جيعاً أنى أبوكم وأننى لن أقسو إلا على العصاة الثاثرين » (١).

لكننا لانعلق على هذه الشهادة أكثر مما تستحقه من الأهمية ، فقد يفهم البعض من قول إبراهيم : « إننى لن أقسو إلا على العصاة الثائرين » أنه كان يعامل أعداءه بمنتهى الشدة ، وإن كنا نحن لا نقبل هذا التأويل ، ونفضل أن ننظر إلى المسألة نظرة أخرى ، نقيم الدليل عليها من حياة لورد اسرتفورد ده ردكلف . فقد نقل استانلي لين بول عن چورج كاننج وزير الخارجية البريطانية وقتئذ أنه كتب إلى سفيره في الآستانة يقول : « أظن أني قد وصلت إلى ما يشرح صدرك إن لم أقل ما يرفع قدرك ، بعد أن هيأت لى سببا جديدا التدخل ، ما يشرح صدرك إن لم أقل ما يرفع قدرك ، بعد أن هيأت لى سببا جديدا التدخل ،

<sup>(</sup>١) ذكريات عن اليونان في أثناء حملة ١٨٢٥ تأليف هـ. لوڤرنى طبعه في باريس أُڤريل ده جاستل سنة ١٨٢٦ ص ٦٧.

أجل شأناً من أى سبب آخر كنا نستطيع أن نتعلق به للوصول إلى بغيتنا ؟ ذلك هو الخطة التي تسير عليها الحرب في المورة في الوقت الحاضر ، تلك الخطة البربرية التي ترمى إلى بربرة المورة . حقا لقد طالما رأينا الطرفين يسفكان دماء الأسرى ، لكن بيع الناس كالعبيد في الأسواق ، و إرغامهم على ترك دينهم ، وإخراج المسيحيين من بلادهم ، وإسكان المسلمين في ديارهم ، تلك كلها موضوعات (أستغفر الله بل حقائق) جديدة في نوعها ، جديدة في المبادئ التي تقوم عليها ، جديدة وغريبة في آثارها ، ولم يكن أحد يتصورها من قبل . ويقيني أنه يستطاع جديدة وغريبة في آثارها ، ولم يكن أحد يتصورها من قبل . ويقيني أنه يستطاع اتخاذها أساسا جديدا للقول إن لم أقل للعمل . . . ومما يزيدني حبا لها أنها لا شأن لها بأ ياميننداس أو سانت يول (الرسول الموقر) » (١) .

ويبدو لنا أن هذه الرسالة التى بعث بها وزير خارجية إلى سفير له تظهر بأجلى بيان موقف الغرب من إبراهيم على الرغم من صفتها الشخصية . فهى تتهمه بسفك دم الأسرى ، ولكنها تقول إن اليونانيين سلكوا نفس هذا المسلك ؟ ولم تذكر لنا أي الفريقين كان هو البادئ بهذا العمل الشنيع . فإذا كان الثوار هم الذين بدءوا به فما أجدرهم بتحمل عواقبه كلها . ولما كانت معلوماتنا في هذه الناحية ناقصة ، فإننا نقر صراحة أننا لا نستطيع أن نقف على الحقيقة بأكلها . لكننا مع ذلك نشعر بأننا لا نحطى أذا استنتجنا مما كتبه چورج كاننج إلى ابن عمه أن وزارة الخارجية كانت تتلمس الحجج لتبرر بها هجوما على إبراهيم . والتهم التي توجه إلى إنسان بمثل هذا الروح تكاد تكون على الدوام عرضة النقد والتجريم .

<sup>(</sup>١) لين يول في كتابه السالف الذكر الجزء الأول ص ٤٠٣ ومعنى قوله إنها لا شأن لها بأياميننداس أوسانت يول أنه لا شأن لها بالوطنية أو الدين بل أساسها المبادئ الإنسانية .

( المعرب )

و بوافق صاحب سیرة لورد استرتفورد ده رد کلف علی آن مایسمیه چور خ كاننج « بربرة » المورة لم يكن معظمه إلا دعاية محضة ، انظر إلى قوله :

« وكان الريس أفندى إذا ووجه بهذه المقابح أعرض عنها ، فأنكر بعضها وادعى أن فى البعض الآخر مغالاة ، وانتهى بقوله إن اليونانيين لم يكونوا خيرا من رجاله . ومما يؤسف له أن هذا القول صحيح كما يشهد بذلك سـقوط تر بولتزا ونوارين ، فقد اضطلع الثوار بحظ وافر من الغدر والتقتيل ، حتى اضطركاننج نفسه إلى الاعتراف بأنه على الرغم من حبه الخير للإغريق ، لا يستطيع أن ينكر أنهم جميعاً ، إلا قليلاً منهم ، فئة ضالة منحطة » (١) .

على أننا لا يسعنا أن نوافق على هذا الاتهام الشامل ، الذى يعزوه لين يول إلى لورد استرتفورد ده رد كلف. و إذا كنا قد نقلنا هذا القول فليس ذلك لأنه يتفق مع آرائنا ، بل لأننا نريد أن نظهر منشأ المطاعن التي وجهت إلى إبراهيم حين أراد كما يقولون أن « يبربر » المورة . فهذا القول يدل على أن الغرب لا يستنكف أن يغفر للإغريق ما اجترحوه من السيئات ، وأن يتذرع بالانتقادات والنهم والدعاوى الباطلة للطعن على القائد المسلم والتشهير به . ولا شك في أن بلوغ تلك الغاية الخلقية من هذا الطريق عمل لا يتفق مع مبادئ الدين ولا العدالة فى شىء . . . ولكنها خطة أطلقت لسان هذا المؤلف نفسه بهذا القول : .

﴿ لَوَ اطْلَعْتُ عَلَى تَارِيحُ الدَّبِلُومَاسِيةَ كُلُّهَا ، لمَا وَجَدَّتَ فَيْهِ فَصَلَّمَ كُلُّهُ زُورُ ومنقصة وتضليل ينكس الأبصار، مثل ذلك الفصل الذي يشتمل على المفاوضات الأولى لتسكين بلاد اليونان » (٢٠).

<sup>(</sup>۱) لين يول الجزء الأول ص ٤٠٣ . (۲) المصدر عينه الجزء الأول ص ٤١٠ .

وبينها كانت الحكومات الأوربية تجمع أمرها للعمل على تسوئة سمعة إبراهيم، لكى تتحرر بلاد اليونان، كان القائد المصرى يصلى العدو نارا حامية. وقد استطاع فى شهر سبتمبر من عام ١٨٢٣ أن يتصل برشيد باشا القائد التركى الذى كان محدقا بمسولنجى Missolonghi منذ شهور. وقد قاومت المدينة المحاصرين مقاومة الأبطال، لكنها سقطت فى أيديهم فى الثامن والعشرين من شهر إبريل عام ١٨٢٦.

فلما أثمر الحصار ثمرته النهائية المحتومة ، وسقطت مسولنجى وفتحت بذلك الطريق إلى أثينا ، أيقن چورج كاننج أن مصير اليونان أضحى فى يد الدول ، وأن تدخلها بشكل ما أصبح أمراً لا مفر منه إذا أريد استنقاذ هلاس للحضارة الأوربية . وسرعان ما هداه عقله اليقظ إلى أن دوق ولنجتن Duke of وسرعان ما هداه عقله اليقظ الى أن دوق ولنجتن وون Wellington هو خير من يعهد إليه بتدبير خطة العمل مع قيصر الروسيا ، دون أن يفاوض فى ذلك فرنسا و بر وسيا والنمسا . وكان ولنجتن قد أعلن وهو عطل من الوظيفة أنه على استعداد دائم لخدمة مليكه فى أى منصب شاء ؛ فلما عرض أم بعثة سانت بطرسبرج على الدوق لم يقبلها فحسب ؛ بل فرح بها كل الفرح (١) » .

وبدأ ولنجتن حملته السياسية في الروسيا في شهر فبراير من عام ١٨٢٦، وقد وصف جودلا هذه الحلة بقوله: « وقذف بنفسه في تيار من الدپاوماسية، تتخلله الله دب الروسية المكونة من الهليون الأصفر والقواقع البحرية وكانت لياليه كلها كا وصفها بعضهم « بهجة ومرحاً للدوق » ، كا كانت أيامه كلها

 <sup>(</sup>۱) الدوق تألیف قلیب جودلا طبعه فی لندن هدروا سوتن سنة ۱۹۳۱ س ۲٤٦.
 (۲)

سياسة واستعراضاً (١) . وقد تمخض هذا الجو المشبع بالسرور والانشراح عن عهد يضمن لبلاد اليونان نوعاً من الاستقلال المقيد ، ترعاه إنجلترا والروسيا .

لكن يلوح أن الدوق قد تجاوز التعليات التى زود بها . وكان چورج كاننج (٢) فى ذلك الوقت وزيراً من وزراء الدولة ؛ ومع أنه من الأحرار فقد جعله مركزه أكثر محافظة من ( ولنجنن ) الرجعى الذى لا يشغل منصباً فيها . ولذلك حصر رغباته فى تلك العبارة التى نقلناها من قبل « تقدم بها ( الشكاوى التجارية ) ولج فيها ، لأننا إذا كان لا بد لنا من إثارة النزاع فعلينا أن نضم المصالح التجارية إلى جانبنا » . وكان چورج كاننج يدرك أن هذه « المصالح التجارية » فى ربيع عام ١٨٢٦ فى صف اليونان ، لكنه كان يخشى أن لا يبلغ التجارية » فى ربيع عام ١٨٢٦ فى صف اليونان ، لكنه كان يخشى أن لا يبلغ ارتباطها بها حدا يجعلها ترحب بالعهد الذى وقع فى ٤ أبريل عام ١٨٢٦ .

« وكان الدوق يكيف نفسه حسب الظروف ، و إن كان نقاده يحلولهم أن يظنوا أنه لم يكن يعرف ما يفعل (٢) » . ومعنى هذا أنه إذا كان ما يقوله جودلا صحيحاً ، كانت الحطة السياسية النهائية التى أدت إلى استقلال اليونان ، من وضع رجل لا يعرف ما يفعل ، ولكنه مع ذلك تجاوز نص التعليات التى زود بها . ولكن ما لنا ولهذا ، فسواء أكان ولنجن قد تجاوز هذه التعليات أم لم يتجازوها ، فإن الاتفاق الإنجليزى الروسى الذي وقع فى ٤ أبريل من عام ١٨٢٦ تمبح حقيقة واقعة ، و يجب النظر إليه على أنه كذلك . ولقد استيقظ على أثره مترتيخ Metternich من سباته ورجعيته ، فسمى چورج كاننج «آفة العالم (١)» .

<sup>(</sup>١) المصدر عينه س ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) المُصدر عينه في نفس الموضع .

<sup>(</sup>٣) المصدر عينه في نفس الموضع .

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليونان السياسي من ١٨٢١ إلى الوقت الحاضر جزء أول ص ٣٢٠.

ولم يلبث مترنيخ أن رأى أن المعايرة لن تغنى عنه شيئاً ، وأن من الحكة أن يساير الزمن . وظلت فرنسا ترقب مجرى الأمور ، فلما تكشفت لها سارت هى الأخرى مع التيار . وكان ملكها قد وصلته من مصر أر بعة جياد وفيل صغير، أما ابنه ولى العهد فقد أهديت إليه أر بعة جياد وليس معها فيل ، فى نظير البعثة الحربية البحرية التى أرسلت إلى مصر لتشترك فى تأديب اليونانيين (۱) . وقد امتعض مستشارو شارل العاشر أيما امتعاض من الخطة التى جرت عليها إنجلترا والروسيا ، إذ أخفيتا عنها مكنون دخيلتها . واحتفظ الملك وولى عهده بالفيل والجياد ، وطالبت البعثات الفرنسية أن يتسع عهد ولنحن — نسار ود Willington حتى يصبح عهداً يتحلى بتوقيع ممثل لفرنسا (۲) .

فلما أصر المسيو ده قليل M. de Villèle هذا الإصرار على أن الضان غير كاف ، وعلى أن تكون فرنسا « أحد المتعاقدين » ، تحول مجرى الأمور ، وتبين أن الدول أخذ ينافس بعضها بعضاً لترى أيها تستطيع أن تكون أكثر زلني من هذا الكوكب الجديد ، الذي أوشك أن يسطع في سماء جماعة الأمم . وكانت نتيجة هذا التنافس أن عقدت المعاهدة المعروفة بمعاهدة لندن في السادس من يوليه عام ١٨٢٧ . و بمقتضى هذا الاتفاق عرضت إنجاترا وروسيا وفرنسا وساطتها على تركيا بقصد إنهاء الخلاف القائم بينها وبين اليونان .

وقد نصت إحدى مواد هذا الاتفاق على أنه إذا لم يقبل الباب العالى هذه الوساطة فى خلال شهر من الزمان ، ويوافق على وقف القتال ، فإن الدول تتفاوض فيما بينها « لتفرض الهدنة على الطرفين بمنعهما من مواصلة القتال ، من

<sup>(</sup>١) حملة كرمد والمورة تأليف دريو ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) تاریخ الیونان السیاسی جزء ۱ ص ه ۳٤ .

غير أن تشترك هي في الحرب » (١). وليس في مواد المعاهدة كلها ما يوضح الطريق الذي كانت إنجلترا والروسيا وفرنسا تفكر في سلوكه لبلوغ هذه الغاية ، ولكنه يذكر مع ذلك « أن أمهاء الأساطيل الختلفة في شرق البحر الأبيض المتوسط ميتلقون التعليات الضرورية » ، وقد كتبت هذه التعليات بالفعل وأصبح من المستطاع تحليلها .

وبينها كانت هذه المناورات الديار ماسية قائمة على قدم وساق ، لم يكن إبراهيم يضيع وقته سدى ، بل استولى فى أثناء ذلك على أثينا بعد استيلائه على مسولنجى وضرب الحصار على الاكرو بولس Acropolis ، ودار القتال حولها ودافع عنها اليونانيون بقيادة الكولونيل فبقييه دفاع الأبطال . ولكن الدائرة دارت عليهم فولوا اللورد كحرين Lord Cochrane (إرل دندونالد Earl Dundonald) قيادة الأسطول ، وعقد لواء الحلة البرية للجنرال تشرتش الذى أصبح السير رتشرد تشرش الذى أصبح المسير رتشرد تشرش هفى لوح القضاء ، فسلمت الإكرو بولس فى الخامس من شهر ولم يمح ما خط لهم فى لوح القضاء ، فسلمت الإكرو بولس فى الخامس من شهر

ولا جدال فى أن هذا القضاء المبرم قد عجل بتوقيع معاهدة لندن فى السادس من يولية سنة ١٨٢٧ . وذلك لأن الدول أيقنت أنها إذا لم تتدخل فى الأمر تم لإبراهيم الظفر . وكان أعدى أعداء الإغريق هو ما طبعوا عليه من انقسام لا تشفى منه نفوسهم . فقد كانت الجعيات المتنافسة والرؤساء المتعادون يتقاتلون على السيادة ، ينها كان الحصار مصرو با على مسولنجى ، ولم يحل شهر مارس من عام ١٨٢٧ حتى عمت الفوضى صفوف الإغريق . وقد قالت فى ذلك دائرة المعارف البريطانية

<sup>(</sup>١) المصدر عينه ص ٣٦٦.

«استعرت نار الحرب بين رومليوتس Rumeliotes ، موريوتس Moreotes و بين كل زعيم وزعيم ؟ وأخذت الأحزاب المتنافسة تضرب بعضها بعضاً بالمدافع من قلعتى نو پليا مستهزئة بالحكومة العاجزة ، على مرأى من المدينة البائسة » ، و بعد أن برهنت دائرة المعارف البريطانية على أن أغريق عام ١٨٢٧ ، مهما بلغت شجاعتهم ، قد أضحوا وقتئذ جماعات من الرعاع ، قطع النزاع الحزبى أوصالهم بعد أن برهنت على ذلك قالت :

« و بعد أن ظل إبراهيم عدة شهور لا يعمل شيئاً بدأ ينفذ خطته التي ترمى إلى تخريب البلاد تخريباً منظا . ولكي تحول الدول بينه و بين هذا العمل ، قررت أن تتدخل في الأمر ، فتقوم أساطيلها بمظاهرة مشتركة لكي تقف سير القتال ، وترغم إبراهيم على إخلاء بلاد المورة » .

ويتضح من هذا أن ما عناه چورج كانتج إلى إبراهيم من أنه «يبربر» المورة كان يقصد به أن تتذرع به الدول التدخل فى المسألة اليونانية . ولكنهم يقرون مع ذلك أن إبراهيم ظل لا يقوم بعمل ما عدة شهور . ولذلك لا يبعد أن تكون الدماء التى أريقت ونارت من أجلها نفوس أوربا ، لم يرقها سيف إبراهيم ، بل أراقتها سيوف اليونانيين فى كفاحهم الداخلى . ذلك بأن الأحقاد الأخوية ، إذا استثير دفينها ، تعمى أبصار الأشقاء وتذهب بعقولهم . ومن هم الذين يستطيع إبراهيم أن يفاوضهم إذا كانت القرى تستسلم إليه واحدة إثر واحدة ، و إذا لم تمكن فى صفوف اليونانيين سلطة تتولى أمورهم وتمثل القانون والنظام ؟ ولا يبعد أن يكون إبراهيم قد اضطر إلى اتخاذ إجراءات صارمة ، لا لقسوة فى طبعه بل بسبب الفوضى التى ضربت أطنابها فى بلاد اليونان . ولكن الذين يستطيلون فى عرضه ، ويصو بون سهامهم إلى سمعته ، يغفلون عن هذه الحقائق ، و يفضلون أن يصوروه

بصورة الرجل الهمجي المتعطش لسفَّك الدماء .

وفى استطاعة الإنسان أن يتبين مقدار الصعاب التي كان يواجهها إبراهيم من الرسالة الرسمية التي بعث بها أمير البحر دورني Admiral de Rigny إلى وزارة البحرية ، والتي يقول فيها : « يفرض الناس عادة أن الحكومة اليونانية سلطة معترف بها ، إن لم يكن في البلاد كلها فلا أقل من أن يكون في المناطق التي لا تخضع لحكم الأتراك، وأنها هي التي تسير الحركات الحربية، وأن لها أسطولًا يأتمر بأمرها . وهذا ظن بعيد عن محجة الصواب ؛ فالجيش إذا وجد يقوده اليوم ضابط وغدا ضابط آخر ؛ أما السفن فهي ملك لأصحابها ، تخضع لأمرهم ، و بحارتها بخدمون اليوليين Miaulis يوماً ثم يتركونهم ليقوموا بخدمة الكناريين Canaris يوماً آخر وقلما يثبتون على ولائهم لزعيم (١) . »

ولم يكن الساحل اليوناني إلا مباءة للقرصان ومعششاً لهم ؛ وقد صور لنا دون Douin صورة البلاد في ذلك الوقت بقوله :

« لا تستطيع سفينة أن تسير بمفردها عشرة فراسخ حتى تهاجم . ذلك بأن القرصان يكنون وزاء صخورهم ينتظرون قدوم السفن التجارية ، حتى إذا وقفت واستيقنوا من عنالتها ، خرج اللصوص عليها من مكامنهم المجهولة في قوارب الصيد. وهم لا يخرجون إلى البحار إلا إذا وثقوا من قدرتهم على غنيمتهم ؟ وليس في الاستطاعة القبض عليهم ولوجهزت لذلك خمسون بارجة حربية ؛ ولا سبيل إلى تطهير البحر منهم إلا إذا أنزلت حملة إلى البر وطاردتهم في داخل البلاد» (٢٠). وهذا ما قام به إبراهيم بالضبط. فحر به إذاً كانت حرب المدنية على القرصنة،

<sup>َ (</sup>١) من ده رنى إلى الوزير في ٢٣ مارس سنة ١٨٢٦ نقله عنه دون في الصفحة الثامنة من کتابه د نوارین . .

<sup>(</sup>٢) المدرعينه ص ٤.

حرب الشائل الكريمة على التخريب والإتلاف ؛ ولكن عمضه أصبح غرضاً لسهام الكالمين ، لا لشىء إلا أنه مسلم ، ولأن العابثين المفسدين مسيحيون . ولسنا نحاول بهذا القول أن ندخل فى روع القارئ أن إبراهيم خليق بأن يثبت اسمه فى سجل الشهداء أو القديسين ، ولو حاولنا لما استطعنا وأمامنا قول مورييه Mouriez :

«كان سقوط مسولنجى إيذاناً بسقوط أثينا وكل بلاد البونان . وعاد إبراهيم بعد ذلك إلى أرض البلوپونيز Peloponnesus مغضاً لما لحقه من الخسائر أثناء الحصار . وهناك أخذ يثأر لنفسه ، فارتكب في هذه البلاد من الفظائع ما يربى على ما ارتكبه من قبله الأتراك والألبانيون . وكان الذي أثار غضبه بوجه خاص ما اقترفته عصابات الكلفت ( اللصوص ) الذين كانوا يفرون أمام فيالقه ، ثم يهاجمون حراس مؤنه ومخافره . ولما عجز عن القبض عليهم خرب الديار ليثأر لنفسه منهم ، فقطع أشجار الزيتون وأحرق الزرع وقتل العزل من الأهلين »(١).

وتلك الأمور هى التى بررت قول چورج كاننج: «كثيراً ما رأينا الجانبين المتقاتلين يسفكان دم الأسرى » ؛ ولكن إبراهيم قد التجأ إلى القصاص ، ولم يبدأ بالعدوان حتى شرع اليونانيون يطلقون النار على اليونانيين ، وحتى عجز عن أن يجد منهم وراء صفوف القتال من يستطيع أن يفاوضهم ، وحتى خرقت العصابات المسلحة كل قوانين الحروب المتمدينة .

قد لا یکون فی هذه الحقائق کلها ما یبرر مسلکه ، ولکن فیها ما یدمغ موقف الدول بالنفاق الخبیث ، وما یبرر قول لین پول الذی نقلناه من قبل وهو :

<sup>(</sup>١) مورييه في كتابه السالف الذكر ص ٢٩٨.

« لو اطلعت على تاريخ الدياوماسية كلها لما وجدت فيه فصلا كله زور ومنقصة وتضليل ينكس الأبصار ، مثل ذلك الفصل الذي يشتمل على المفاوضات الأولى لتسكين بلاد اليونان » .

ونما يعلى من قدر الفيكونت استرتفورد ده رد كلف أنه قبل أن يعين سفيرا لجلالة ملك بريطانيا في الآستانة ، قرر أن لا تعود اليونان مرة أخرى إلى حكم الأثراك . وفي ذلك يقول صاحب سيرته : « إنه أرسل لكي يعمل الموغ هذه الغاية . ومع أنه عرف من أول الأمر ما سوف يلاقيه من العقبات ، فإنه جدفي العمل لهذه القضية بكل مافي طاقته » (۱) وليس يسع المؤرخ المسيحي فإنه جدفي العمل لهذه القضية بكل مافي طاقته » (۱) وليس يسع المؤرخ المسيحي إلا أن محمد له نبيل مقصده ، وأن يعجب لثباته وصلابته ، و يغتبط بما حققه من غايته ؛ ولكنه لا يستطيع أن يرضي بالمثالب التي وجهت إلى اسم إبراهيم ، فايته ؛ ولكنه لا يستطيع أن يرضي بالمثالب التي وجهت إلى اسم إبراهيم ، ولا بالسجف التي تسدل عادة على ما اتصف به اليونانيون من نقائص ، وما استباحوا من دماء لم يفرقوا فيها بين أعدائهم الأجانب وخصومهم من أبناء البلاد .

<sup>(</sup>١) لين يول الجزء الأول ص٣٩٨.

## الفصل العالى العيم الخطط الدبلوماسية

لم يكن أمير البحر ده رنى Admiral de Rigny بحارا فحسب ، بل كان أيضاً رقيبا دپلوماسيا ؛ وكان يعرف مخابئ شرق البحر الأبيض لا يخفي عليه منها خافية . وكانت الحكومة الفرنسية بفضل تقريراته عالمة كل العلم بأحوال البلاد الواقعة في شرق هذا البحر ؛ ولم يفته في هذه التقريرات أن يؤكد أن الأسطول اليوناني أصبح أثرا بعد عين ، وحلت محله جماعات من القرصان . ولم يتردد في وصف الجنود اليونانيين بأنهم لصوص وقطاع طرق ، بهتمون بالسياسة الحزبية أكثر من اهتمامهم بالاتحاد لمحاربة أعدائهم المسلمين . ومع ذلك فقد كانت آراؤه آراء الرجل المسيحي الذي يؤمن بحق تقرير المصير ، والذي يرغب أن يرى الصليب يظفر بالهلال . وقد كتب في شهر يونية من عام ١٨٢٦ مذكرة طويلة يذكر فيها ضرورة التدخل العاجل ، ويصف : « الحال الطبيعية والخلقية السائدة في هذه البلاد البائسة (اليونان) ، وهي حال ترداد سوءاكل يوم ، وقد تصل إلى حد يصبح فيه كل تدخل لخير أهل البلاد مستحيلاً أو عديم الجدوى » (١)

و بينما كان هذا الضابط البحرى الفرنسي يسابق الدعاة الإغريق وأصدقاءهم الفرنسيين إلى الضغط على الحكومة الفرنسية ليحملها على معاونة اليونان ، كان

<sup>(</sup>۱) وزارة الحارجية الفرنسية — مذكرات ووثائق — اليونان رقم ۸ نقلها دون في كتابه السالف الذكر عن نوارين ص ۱۰ .

اللورد استرتفورد ده رد كلف يضطلع بنفس هذه المهمة بالنسبة إلى الحكومة البريطانية . وكان صريحاً فى موقفه إذ جهر بأن اليونانيين قد أظلم عليهم يومهم ، وأصبحوا لا ينجيهم من شقائهم إلا تدخل الدول فى أمرهم (١) ؛ وكان يؤمن بهذا إيماناً دفعه إلى أن يكتب إلى لورد ددلى Lord Dudly الذى خلف چورج كاننج فى وزارة الخارجية يقول :

« اصرف عنايتك فى المعاهدة وأعنا على أن تقبل قبولاً حسناً ؛ و إلا فرجائى إليك يا سيدى أن تسمح لى بترك منصبى ؛ لقد أصبحت حياتى هنا فى الأيام الأخيرة كحياة الكلاب ، ولكننى لاأحب أن أعامل معاملة الكلاب » (٢).

وقد عنينا بالكلام على موقف السفير البريطانى وأمير البحر الفرنسى ، لأن معاهدة ٦ يولية من عام ١٨٢٧ تركت أمر تنفيذ العهد من الوجهة العملية للرجال الدبلوماسيين المعينين لدى السلطان ، ولضباط الأساطيل المرابطة فى شرق البحر الأبيض المتوسط ، وإذا رجعنا بعد ذلك إلى محتويات الكتاب الأزرق والكتاب الأبيض وجدنا فيهما وثائق ملحقة بالمعاهدة جاء فيها :

اللحق (1): « تعليمات موجدة النص مرسلة إلى سفراء إنجلترا وفرنسا والروسيا في الآستانة » (٣).

اللحق (ف): « تعليمات ثانية موجدة النص صادرة إلى قواد الأساطيل التابعة للدول المتعاقدة العليا » (١) .

ولقد بلغت هـذه المعاهدة من الغموض حدًّا يعبجب به أشد المتحذلةين ؛

<sup>(</sup>١) لين يول في كتابه السالف الذكر نجزء ١ ص ٥٤٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه ص ٤٤٧ .

٣) نوارين تأليف دون ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) المهدر عينه ص ٧٧.

ووقعت لأن ضائر أهل الغرب ترغب فى طرد الأتراك من أوربا ، وإن كانت نفوسهم لم تؤت من الشجاعة ما يكفيها لأن تسخر من مبادئ القانون الدولى ، وتجهر برغبتها من غير مداجاة ولامواربة . ولذلك أضيفت مواد سرية إلى الشروط العلنية فى الاتفاق ، ورضوا بأن تبقى هذه وتلك مبهمة إلى أقصى حدود الإبهام . وقد أضيفت هذه الملحقات «إرضاء لعواطف تركيا وإجابة لمطالب اليونان » ؛ وسننقل للقارئ شيئاً من الملحق حرف «ف» الذى يبدأ بالفقرات الآتية :

« لما قرر ملوك فرنسا و إنجلترا والروسيا عرض وساطتهم على الباب العالى ، كان عليهم أن يقدروا أن اقتراحهم هذا ربحا لا يلتى قبولاً . ولذلك اتفقوا فيما بينهم على أن يضموا إلى المعاهدة مادة سرية ، تنص على أنه إذا لم يقبل الباب العالى وساطة الملوك الثلاثة بعد شهر من الزمان ، فإنهم سيتخذون الوسائل التي تمكنهم من فرض الهدنة التي يرغبون فيها .

« أما الوسائل التي تم الاتفاق عليها فهي تمكين العلاقات الودية بينهم وبين اليونانيين ، واتحاد أساطيل الدول المتعاقدة في العمل على منع وصول إمدادات من الرجال أو الأسلحة أو السفن أو الذخائر إلى بلاد اليونان أو إلى جزائر الأرخبيل » (١).

وإذا ذكرنا أن صورة من الملحق حرف «ف» كان مقررا إرسالها إلى أمير البحر ده رنى لم يصعب علينا أن نتصور ما فهمه هو من هذه التعليات. أما قائد الأسطول الروسي فلسنا نعرف عن مناجه شيئًا ، ولا نريد أن نفحص سجلاته لأن شخصيته تتوارى عن الأنظار في قصتنا . لكننا يهمنا أن نزيح

<sup>(</sup>١) المصدر عينه في نفس الصفحة .

الستار عن أعمال قائد العمارة البريطانية . وأول ما نذكره أننا لا نستطيع أن نتصور رجلاً إنجليزيا يشغل مكانة نانوية في مظاهرة بحرية إنجليزية — فر نسية — روسية . لذلك برز القائد الإنجليزي إلى الأمام . وكان القائد في هذه الحادثة هو السير إدورد كدر بجنن Sir Edward Codrington الذي قدر له أن يتصل شخصيا بإبراهيم . وكان قد تلقى الأوام العامة المرقومة بحرف «ف» ، وهي أوام واضحة في ذاتها ، ولكن كدر بجن طلب تعليات أكثر وضوحا وصراحة ، ولم يتردد في أن يكتب إلى السفير البريطاني بالآستانة ليطاب إليه إرسال تعليات ولم يتردد في أن يكتب إلى السفير البريطاني بالآستانة ليطاب إليه إرسال تعليات إضافية . وسننقل عن مذكرات لورد استرتفورد ده ردكاف ما حدث بعدنذ ، وفقد كتب السفير العظيم يقول :

«أبحر السير إدورد كدر بجتن من إنجلترا وشعاره المكنون في صدره و إن لم يكد يصل إلى مقره عند لم يكتب على لوائه هو «أقدم يا ند ولا تهب (۱)» . ولم يكد يصل إلى مقره عند شواطئ المورة حتى بعث إلى برسالة سرية يعلن فيها ألمه من غموض المهمة المكلف بها ، و يطلب معلومات قد تساعده على إيضاح الطريق الذي سيسلكه . ولما كنت دائماً أؤمن بأن من الظلم أن تعطى أوام مهمة إلى ضابط ألقيت عليه التبعات التي تستازمها طبيعة عمله ، فقد صغت جوابي إلى أمير البحر في عبارات واضحة بقدر ما تسمح لى به التعلمات التي لدى ، فأجبته بما يأتي :

«أعملت الفكر و بحثت مع زميلي الكونت جيمنو Guilleminot ومسيو ده ريبو بير M. de Ribeaupièrre في رسالاتك السرية والتي قلت إنك تحدثت إلى الكابتن ده رني بشأنها ، استعداداً لما سوف تدعى إليه من العمل لتنفيذ الأوام التي لديك ، إذا ما رفض الباب العالى مقترحاتنا .

<sup>(</sup>۱) ند: هی اختصار إدورد .

و إجابة لطلبك أقول إنه فيما يختص بموضوع « التصادم مثلا » ، قد اتفقنا على أن الحكومات الإجراءات التى تتخذها يجب أن لا تتخذ بروح عدائى ، وعلى أن الحكومات المتحالفة تقصد بطبيعة الحال أن تتجنب بقدر المستطاع كل ما قد يؤدى إلى إشعال نار القتال ؛ ولكن مع هذا كله فإن منع استيراد المؤن الوارد ذكرها فى التعليات التى لديك ، هو أمم لا بد من تنفيذه بالمدفع فى النهاية إذا دعت الضرورة واستنفدت جميع الوسائل الأخرى » (١).

هذه الفقرة المقتبسة من مذكرات لورد استرتفورد ده ردكاف كبيرة الدلالة ؛ ولكنها لا تلقى ضوءاً ما على مزاج كدرنجين . على أن عبارة «أقدم يا ند ولا تهب» التى وردت فى سياقها تدل على أن هذا الضابط الشهم يمتاز بالجرأة والبسالة أكثر بما يمتاز بالحصاة والحذر . وتلك عوامل كبيرة الأهمية فى نظرنا ، لأننا تعتقد اعتقاداً قويا أن العامل الشخصى كثيراً ما يكون له أثر عظيم فى تقرير مصير الأمور السيامية . ونضيف إلى هذا أن أيام الصيف ومبدأ الخريف ، فى تقرير مصير الأمور السيامية . ونضيف إلى هذا أن أيام الصيف ومبدأ الخريف ، وهى الأيام الطويلة التى قضاها القوم فى ثغور اليونان وقرب شواطئها ، تكون فى بعض الأحيان قائظة الحر منهكة للأعصاب ؛ وقد وقف إبراهيم أمام أسطول بعض الأحيان قائظة الحر منهكة للأعصاب ؛ وقد وقف إبراهيم أمام أسطول الحلفاء وجهاً لوجه عدة أسابيع . ولسنا نشك فى أن مناج كدر بجن الشخصى الشاذ كان من العوامل التى لا بد أن يحسب لها حساب عند البحث فى مشكلة نوارين من الوجهة التاريخية .

وقد أعاننا اللورد ده ردكلف على تفهم تلك المؤثرات إذكتب فى ذلك يقول:

« لو كنت أعلم شيئاً عن مناج سير إدورد الحاد المضطرم لوجب على أن أتحاشى ذكر عبارة « بالمدفع » وأن أستبدل بها العبارة الأكثر منها دپلوماسية (١) لين يول في كتابه السالف الذكر حزء ١ ص ٤٤٨.

عبارة الإرغام أو الوسائل القهرية ، وذلك رغم أنى كنت أكتب إليه بصفتى الشخصية » (١).

ويلوح لنا أنه من السفسطة أن يحاول التفرقة بين « المدفع » و « العبارة الأكثر دپلوماسية عبارة الإرغام أو الوسائل القهرية » . وتذكرنا محاولة السفير الإنجليزى التفرقة بين تلك العبارات بأمثلة يذكرها فولر Fowler في مقال له في قاموس الاصطلاحات الإنجليزية الحديثة عنوانه « Genteelism » و يقصد به إغفال اللفظ الطبيعي العادي الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة ، واستعال مرادف له يظن أنه أقل منه ذيوعاً .

على أن هذه السفسطة الكلامية لن تخنى الحقيقة الواقعة ، وهي أن المعنى المفهوم من هذا الجواب الذي أرسل إلى كدرنجتن أنه يؤمر بالقتال إذا توافرت لديه شروط خاصة . ولم يكن لورد استرتفورد ده ردكلف حين كتب هذه العبارة المشئومة يعلم أن أمير البحر قد أرسل إلى أخيه في ٢٨ يوليه سنة ١٨٢٧ خطاباً يقول فيه :

« لم أشعر بالرغبة فى إذكاء نار الحرب مرة أخرى إلا فى هذا الوقت. و إنى لقوى الاعتقاد بأن الحرب قد تكون فى هذه البلاد أرحم وسيلة لحسم النزاع ؛ ذلك بأن عملا واحداً من أعمال القوة كفيل بأن يخضع الباب العالى لإرادتنا ؛ وعندئذ نستطيع أن نفصل فى الأمم كله كما نشاء ، ونضم بعد ذلك قندية إلى أملاكنا — وهو أمم فى نظرى مم غوب فيه كل الرغبة . لكن المفروض أننى سأتلتى الأوامم التى أتصرف بمقتضاها ، وأن تصرفى لن يكون بوحى أفكارى » (٢).

<sup>(</sup>۱) المعدر عينه ص ۶۶۹.

<sup>(</sup>۲) ذكريات من حياة أمير البحر السير إدوارد كدرنجتن تصرتها ابنته السيدة بوشيير بلندن طبعة لنجان وجرين وشركائهما ۱۸۷۳ جزء ۱ ص ۳۹ م

ومعنى هذا أنه لما تلقى كدر نجتن رسالة السفير ، كان ما اشتملت عليه من التعليات ، و بخاصة الإشارة المتعلقة بالمدفع بما يتفق مع مناجه الشخصى . وليس يخفى بعد ذلك أن أساطيل الدول المتحالفة ، الني كانت تسطع عليها أشعة الشمس المحرقة من الصباح إلى المساء ، كانت تحت إمرة فرنسي يغرى حكومته بالتدخل العاجل لمصلحة اليونان ، و إنجليزى « حاد الطبع مضطرم المزاج » تلقى من حكومته أوامى تتفق مع آماله الخاصة . وفي هذا أوضح دليل على أن موقف إبراهيم أمام أساطيل الدول العظمى كان موقفًا تحف به أشد الصعاب .

ولم تحف احتالات هذا الموقف على محمد على ، بل أيقن أنه موقف غاية فى الخطورة . فهو إذا أبى أن يتراجع بسبب الخطة العدائية التى سلكها الإنجليز والفرنسيون والروس ، أورده ذلك مخوف الموارد ، فلاقى الهزيمة المحققة وهوى آخر الأمر فى مهواة الذل . وهل يغمل ذلك وهو الرجل الذى لا يطمع فى غير مطمع ، والذى كانت الحصافة أهم فضائله ؟ أما إذا أدرك ما يحدق به من الحطو ورجع عن خطته ، فقد يتهم بعدم الوفاء للسلطان . وبينها هو يدقق فى محت المشكلة من جميع نواحيها ، كان أسربى Acerbi قنصل النمسا العام فى مصر ينصح له بأن يرسل أسطوله فى الحال ليضرب الأعداء ضربة تقفل فى وجوه الحلفاء () باب التدخل أو الوساطة . ومما يدل على أن هذا النصح لم يكن الباعث عليه فضول منه ، أن السفن النمساوية ظلت طوال الوقت تحوم حول نوارين ، عليه فضول منه ، أن السفن النمساوية ظلت طوال الوقت تحوم حول نوارين ، وهى تحاول إثارة المشاكل ، حتى اضطرها أمير البحر الإنجليزى أن تسلك سبيل الرشاد (?)

<sup>(</sup>١) دون في كتاب نوارين السالف الذكر ص ١٥٠.

<sup>(</sup>۲) مذكرات مترنيخ ووثائفه الجزء الرابع ص ۳۹۹ منفولة عن دون في كتابه السالف الذكر ص ۱۸۰ .

على أن الباشا قد أوتى من الحكمة و بعد النظر ما يمنعه من أن يكون أداة في يد حكومة ويانة تسخرها لنيل أغراضها ، مهما حرضه ممثل مترنيخ على أن يتحدى لندن و باريس وسانت بطرسبر جهتمعة . ولقد كان فوق ذلك شديد الحجة لأسطوله ؛ وكان يوقن أن السيادة البحرية لا تكتى لنيلها هزيمة اليونانيين ، بل تحتم عليه أن يكون له للركز الأول في شرق البحر الأبيض المتوسط . وكان يعرف أنه لا يستطيع إعداد أسطوله قبل أن يحل شهر أغسطس ؛ ويرجو أن يتمكن في خلال هذه المدة من إقناع السلطان بأن حكم الله لا بد نافذ ، وأن معاندة الأقدار لا تجدى نفعاً ، وحجته في ذلك ما سوف يظهره الحلفاء من قوة وجبر وت . وكان ذلك بسينه هو ما اهتدى إليه سوات Salt القنصل البريطاني وجبر وت . وكان ذلك بسينه هو ما اهتدى إليه سوات Salt القنصل البريطاني موفد من قبل الكونت جيمنو إلى مجد على . يدل على ذلك ما كتبه أولها في ٢٢ يوليه سنة ١٨٢٧ إلى السفير البريطاني بالإسكندرية يقول :

« لا يزال سموه مستمسكا بالتصريح الذي جهر به لى . ولا شك عندى فى أنه يسره جدا أن تظهر أساطيلنا أمام الشواطئ المصرية لتمنع حملته من السفر ؛ ولكنه إذا ظل كما هو غير وائق من تدخل الحلفا، تدخلا أشد مما هو الآن (أى أشد من مجرد الاحتجاجات الرسمية المكتوبة) ، إذا ظل كذلك فإنه يشمر أن من الصعب عليه أن يؤخر إرسال الحملة بعد الآن (١) » .

وكتب هودر إلى سفيره تقريراً فى نفس ذلك البوم . ولكن مرت الأيام ولم يظهر الحلفاء أمام الشـــواطئ المصرية ، ولم يقوموا بمظاهرة بحرية أمام

<sup>(</sup>۱) وزارة الخارجية البريطانية ۷۸ -- ۱۲۰ نقلها دون في كتابه السالف الذكر ص ۱۶۹ .

الإِسكندرية . ورأى محمد على أسطوله فتاه به عجباً ، وكتب إلى إبراهيم في ٢٤ يوليه من عام ١٨٢٧ يقول :

« والآن يا ولدى قد صار لنا بعون الله أسطول نخم لم يكن لدولة إسلامية من قبل. وهو واف بكل مطالبنا من حيث سرعته وسلاحه ونظامه. فليس هو الأسطول الذى عرفته من قبل، و إنما هو أسطول عظيم حديث فى كل شىء، لم يمتلكه حاكم مسلم قبل الآن، و إن شاء الله ستراه بنفسك فى القريب العاجل» (١).

و بخيل إلينا أن هذه الأفكار التي كانت تجول فى خاطر مجمد على قدوجهت منطقه الوجهة الآتية أو ما يقرب منها :

« لقد أنشأت بحول الله وقوته أسطولا جعل مقامى بين أمراء المسلمين كمقام الحرمين بين مدن العالم ؛ فأصبحت قبلة أنظار جميع المسلمين . وقد أوضحت إلى سولت وهودر (إلى إليجلترا وفرنسا) أننى لا أقصد أن أستخدم هذا الأسطول العظيم لأتحدى به الغرب ؛ أوضحت لهما ذلك وضوحاً ليس بعده وضوح ؛ ولست أشك في أن هذين الرجلين قد فهما مقصدى ونقلا ما قلت لهما إلى حكومتهما . فإذا لم تقم أساطيل الحلفاء بعد ذلك بمظاهرة بحرية أمام الشواطئ المصرية أو في مياه الإسكندرية ، فذلك دليل على أن ما قاله لى أسر بى الناطق باسان مترنيخ صحيح لا شك فيه ، وأن ما تفعله إليجلترا وفرنسا والروسيا إنما هو تضليل وتهويش ، وأن عملهن لن يعدو كتابة المذكرات و إرسال الاحتجاجات ، وأن ليس في نتهن محاربتي لأنهن لا يستطعن الاتفاق على عمل مشترك . فإذا أذعنت لمطالبهن وأنا وائق من هذه النية كنت موضعاً لسخرية جميع المسلمين الصادق الإيمان .

<sup>(</sup>١) المحفوظات الملكية المصرية بسراى عابدين بالقاهرة القسم التركى .

ولذلك فإن الواجِب يقضى على أن أسير الحلة التي أعددت العدة لسيرها » .

وقد قرن القول بالفعل وسافر آخر قسم من هذه الحلة فى الرابع من أغسطس عام ١٨٢٧ ، وكانت مع ما انضم إليها من السفائن التركية والفرنسية مؤلفة من بارجتين حربيتين و إحدى عشرة فرقاطة وثمان عشرة سفينة من نوع الكورثت وستة أباريق وست سفن من نوع الجيولت وست حراقات وأربعين نقالة (١) . ولما غابت الحلة عن الأنظار ؟ استقبل محمد على الكبتن هودر وقال له : «لقد ألقيت عن كاهلى عبئاً ثقيلا كان ينوء بى وفوضت أمرى إلى الله » .

لقد قلنا من قبل إن الباشا كان واثقاً من أن الحلفاء ان يهاجموا هذه العارة البحرية ، لأنه أتاح لإنجلترا وفرنسا كل فرصة ممكنة لمنعها عن السفر فلم تفعلا شيئاً . ولما كان أسربي لا يفتأ يذكر له أن اندن و باريس وسانت بطرسبرج لن يعملن عملا ، فإن من المعقول أن نظن أن القنصل النمساوى كان ينقل إلى محمد على كل ما يستطيع نقله من اللغط الذي يدور حول النزاع القائم بين كدرنجتن وده ربى ؟ وهل أدل على هذا النزاع من الرسالة التي بعث بها أمير البحر الإنجليزي لزوجته يقول:

«كل شيء حولى ينادى « الخيانة » ؛ ولكننى أفضل أن أعتقد أن الذى أراه هو العجز عن القيام بأعباء العمل ، وهو أمر يختلف عن الدسائس والحيل الدياوماسية بعض الاختلاف » (٢) .

وكان من بين الأسباب التي جعلت كدرنجتن يذكر ما ذكر عن الخيانة ، أن ضباطاً فرنسيين كانوا يشغلون وظائف هامة في البحرية المصرية ، وأن

<sup>(</sup>١) دون في كتابه السالف الذكر ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه ص ١٦٩.

كدر بجتن كان رجلا عفوفاً طاهراً من الحزايا . نعم إن أحد رجال الدپلوماسية الرسميين قد وصفه « بالتهور وحدة الطبع » ، ولكن هذا لا ينني أنه كان رجلا صريحاً كل الصراحة ، لا يعرف المداجاة والمواربة ، ويأبى أن يقتنع بأن الفرنسيين كانوا مخلصين حين يسمحون لأبناء وطنهم أن يكونوا مستشارين فنيين للأسطول المصرى المرابط في البحار ، كما يتبين ذلك من خطاب أرسله إلى وزير خارجيته .

وعرفت إدارة المخابرات النمساوية ما شجر بين ده رنى وكدرنجتن من خلاف ، أو أن أسربي على الأقل قد أظهر لمحمد على معنى وجود أولئك الضباط الفرنسيين في البحرية المصرية ، وأكد له أن اشتراك فرنسا مع حليفتيها الأخريين في الضغط عليه أمر مشكوك فيه ، ما بقي هؤلاء الضباط في خدمته ولم يستدعوا منها ؟ وقد عزز قوله هذا بطول الزمن الذي مضى قبل انضام الوحدات الروسية إلى المراكب الإنجليزية والفرنسية .

و بعد أربعة أيام من سفر الحملة المصرية ، وصل إلى الإسكندرية الميجر ج . ه . كرادك J. H. Cradock موفداً من قبل وزارة الخارجية البريطانية ، وقد انتدبه چورج كاننج ليعرض الأمر بصراحة على محمد على ، ويبين له أن إنجلترا جادة في معارضتها لسفر العارة المصرية ، وأنها مصممة على تنفيذ مواد اتفاق لندن ، وقد شعر محمد على عند قدومه — وإن جاء متأخراً — بحرج موقفه ، لأنه لم يكن من أولئك الذين لا يعرفون الخطر حتى يتردوا فيه ، فأصفى إلى أقوال كرادك ، واقتنع بأن قرار الحكومة البريطانية قرار لا مرد له ، وإن تأخرت لندن في إصداره ، وأن المدافع البريطانية على استعداد لتنفيذه .

وكان الباشا من جهته صريحاً فيما قال لكرادك ، لأنه كان في مقدور. أن

يخلب لب سامعه بصراحته و إخلاصه حين يشاء ؛ واستطاع سوات أن يظهر لمندوب وزارة الخارجية أن محمدا عليا كان يقبل عن طيب خاطر أن يحجز أسطوله ، وأنه لم يسمح له بأن يخوض لجة البحر إلا بعد أن أيقن أن عدم قيام الحلفاء بمظاهرة عدائية لم يترك له غير السبيل التي سلكها . وكان ما بين سوات والباشا من علاقات شخصية باعثاً له على إطالة المفاوضات معتمداً على تأييد كرادك الأدبى . وقد لخص سولت نتائج هذه «الحادثات» الديلوماسية في تقرير له نقتطف منه الفقرة الآتية :

قال محمد على : «هـذا هو رأيي النهائى ، ليتصل الميچر كرادك بأمير أسطولكم فى الحال ويبلغه أن من رأيه أن يبعث قواد أساطيل الدول المتحالفة على الفور ضابطا يحمل خطاباً إلى إبراهيم باشا ، مضمونه أن الأمور قد تحرجت إلى درجة توجب عليه أن لا يفكر فى مهاجمة هيـدرا Hydra ، لأن الحلفاء قد أجمعوا أمرهم على اصطناع القوة لمنعه من هـذا الهجوم ، ولينتظر الضابط رد إبراهيم ، وعليه أن يقصر مهمته على تسليم هذا الخطاب إليه يداً بيد » .

فأجبته: «كل ذلك حسن ، ولكننى أخشى أن لا تكون لهذا الخطاب فائدة قط إذا لم تؤيده تعليمات سرية من سموكم » ، فنظر إلى الباشا نظرة لها معناها وقال: « أترك هذا الأمرلى » (١).

و بعد يوم أو نحوه من ذلك الوقت استقبل محمد على الميچر كرادك ، وأكد له ما قاله من قبل إلى سولت . وقد لخص دون ما تمخضت عنه بعثة كرادك بقوله : « إن الباشا لا يلجأ إلى هذه الطريقة المكيقلية إلا مع الإنجليز . أما مع الفرنسيين فهو أشد من ذلك حذراً » ، وهو تحليل لا نخالفه فيه (٢) ، ومعناه أن

<sup>(</sup>١) المصدر عينه ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه ص ١٦١.

محمدا عليا المشهور بدهائه أيقن أن إنجلترا جادة غير هازلة ، وأن فرنسا لم تكن كذلك . فلما لم تستطع لندن و باريس أن تعملا بما أشار به على سولت وهودر ، اقتنع بأن اتفاق الحلفاء إنما هو خداع وتضليل . وقد استدل من أقوال كرادك على أن إنجلترا لا تتردد في امتشاق الحسام للدفاع عن المبدإ الذي قام عليه اتفاق لندن ، سواء كانت فرنسا جادة أو هازلة .

وكانت معرفة هذه الحقيقة هي التي جعلته صريحاً في موقفه بإزاء إنجابرا ، وكتوماً حذراً بإزاء فرنسا . وفي اليوم الحادي عشر من سبتمبر سنة ١٨٢٧ أقبل على نوارين أمير البحر الإنجليزي في السفينة آسيا Asia تصحبه چنوا Genoa على نوارين أمير البحر الإنجليزي في السفينة آسيا في ذلك الميناء بعد أن بلغته وألبيون Albion . وكانت العارة المصرية كلها راسية في ذلك الميناء بعد أن بلغته في التاسع من سبتمبر . ولم يدخله أسطول الحلقاء حتى حل اليوم الثاني والعشرون من ذلك الشهر . وفي خلال هذه الفترة ، و بينها كان السير إدورد كدر بجتن ينتظر قدوم أمير البحر الفرنسي الذي سيكون تحت رياسته (۱) ، رأى نفسه مضطرا أن يبلغ قائد القوات العثمانية المرابطة في ثغر نوارين أنه سيمنعه بالقوة من مهاجة أي جزء من بلاد اليونان .

وقد أبلغه ذلك بمذكرة مؤرخة ١٩ سبتمبر . ولكن حدث رغم هذا أن قسما من الأسطول العثماني (لا المصرى) أقلع من الميناء في اليوم الحادى والعشرين من ذلك الشهر ، فأتخذ الأسطول الإنجليزى أهبته للقتال على الرغم من قلة عدده واقترب من الأسطول التركى ، وظن أن تصادم القوتين أصبح لا مفر منه . لكن حدث في اللحظة الأخيرة أن لاح الفرنسيون في الأفق فتبدل الموقف غير الموقف ، ولم يحاول القائد العثماني مغادرة الميناء ، وسمح له — كما يقول صاحب سيرة السير

<sup>(</sup>١) بورشير في كتابها السالف الذكر الجزء الأول ص٤٣٧٠ .

إدورد كدر نجتن — أن ينضم مرة أخرى إلى الأسطول المصرى الرامى فى الميناء بعد أن اتفق إبراهيم أن يجتمع بأمراء الأساطيل المتحالفة (١) . وهكذا قضى الأمر ولم يحدث حادث مكدر ، و إن كان الأمر العام الذى أصدره كدر نجتن من السفينة آسيا فى عرض البحر بتاريخ ٨ سبتمبر سنة ١٨٢٧ قد أعاد ذكر العبارة المشئومة عبارة «المدفع» إذ قرر ذلك الأمر أن :

« الهدنة التى عرضت على الطرفين ( الأتراك واليونانيين ) قد رضى بها اليونان ورفضها الأتراك ؛ ولذلك أصبح من واجب القوات البحرية المتحالفة أن تبدأ بالاتصال باليونانيين اتصالاً وديا ، وأن تصادر بعد ذلك كل ما يرسل من تركيا ومن إفريقيا كلها من رجال وسلاح وغيرها ليستخدم ضد اليونان » ، ثم أعلن بعد ذلك أنهم :

«سيحاولون أولا بكل ما لديهم من الوسائل أن يمنعوا كل ما قد يؤدى إلى استخدام القوة ؛ ولكنهم سيلجؤون عند الضرورة ، و بعد أن تنفد كل الوسائل الأخرى ، إلى قوة المدفع ليحولوا دون وصول الإمدادات السالفة الذكر » (٢).

وكانت لهجة الحطاب الذي أرسل إلى القائد العنماني لا غبار عليها ، كما أن الظروف كانت تبرر إرساله كل التبرير ؛ لكننا لا نشك لحظة في أنه لم يكن من الحكمة أن يرسل إلى إبراهيم في الحادي والعشرين من سبتمبر سنة ١٨٢٧ خطاب مثله في صيغة الغائب جاف اللهجة مصوغ في الألفاظ الآتية :

« لكيلا يكون لدى سمو إبراهيم باشا أى شك فى نيات الملوك المتحالةين ،

<sup>(</sup>١) المصدر عينه الجزء الأول ص ٤٧٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه ص ١٥٢.

يتشرف نائب أمير البحر السير إدورد كدر نجتن ، القائد الأعلى لقوات صاحب الجلالة البريطانية في البحر الأبيض المتوسط ، بأن يرسل إلى سموه صوراً من بعض الأوراق الخاصة بهذا الموضوع الهام ، والتي يسير على مقتضاها . وسيرى منها سموه أن قواد الأساطيل لا يستطيعون أن يحيدوا قط عن تنفيذ المعاهدة محذافيرها مهما كانت العواقب »(١).

وكان الذي أملي هذه المذكرة على أمير البحر الإنجليزي عواطف نبيلة تعلى من قدره . فقد أراد أن يكون فيها صادقاً فيما يعنيه ، دقيقاً فيما يعبر عنه ؛ ولكنه مع الأسف سلك أقرب السبل لاستثارة حفيظة إبراهيم ومضاعفة الصعاب التي كانت تحف بموقف ينذر في كل وقت بأوخم العواقب. وكان كدرنجين يجهل اللغة العربية حديثاً وكتابة ، كما كان إبراهيم في ذلك الوقت يجهل الفرنسية أو لا يعرف منها إلا النذر اليسير . فكانت النتيجة أن الرجاين الصريحين الصادقين المخلصين بقي كل منهما بعيدا عن صاحبه ، لأنهما لا يستطيعان أن يتفاها . وكان كلاها إذا أغضب فارفائره ولجأ إلى سيفه ، وقد وقف بعين صاحبه وسمعه ، يحول بينه و بينه المترجمون ، ولا يستطيع أن يتصل به ذلك الإتصال الشخصي، ويتبادل معه ذلك العطف الفردى، الذي كان لا بدأن يزيل ما بينهما من نزاع لوأمكنهما أن يتفاهما . عجزا عن ذلك كله ، وكانت هذه الرسالة الرسمية الجافة المصوغة في صيغة الغائب هي عين الرسالة التي تحيالها ترجمة المترجمين إلى بلاغ نهائى صريم . وزاد الطين بلة أن ده رنى شــعر فى اليوم التالى أن •ن واجبه أن يترجم الرسالة المشئومة إلى اللغة الفرنسية . فلما ترجمها ووقعها القائدان وجد المترجم فرصة أخرى تزيد النار ضراما . وكان أمير البحر الفرنسي لم يكفه

<sup>(</sup>١) المصدر عينه الجزء الأول ص ١٧٥ .

أن يؤكد لإبراهيم المعنى الحرفي لعبارات كدر بجبن ، فعرض أن يذهب بنفسه إليه «ليبين له حقيقة الحطر المحدق به ، والذي ينطوى عليه التهديد الوارد في الخطابين » (1) . وكان محمل معه فوق ذلك مذكرة شخصية كتبها محمد على يخبر فيها ابنه إبراهيم : «أن ينم النظر في الأخبار التي ترسل إليه و يتفهم حقيقة معناها » (2) . وكان في هذه اللغة من الغموض ما يجعلها تحتمل كل معنى يراد أن يفهم منها . وقد شاء محمد على أن يكتبها كذلك لأسباب لا يعرفها إلا هو ، ولكن ده رني أراد أن يتخذها سلاحا يرهب به رجلاً اشتهر بين الرجال بأنه «ليث غابة ، ماضي العزيمة ، مسدد الرأى » ، كا وصفته رسالة رسمية تلقتها وزارة الخارجية البريطانية في ٨ مارس سنة ١٨١٦ (7) .

واستقبل إبراهيم أمير البحر الفرنسى أحسن استقبال ، كما تتبين ذلك من التقرير المطول الذى أرسله ده ربى إلى باريس ؛ فإنك لا تجد فى هذا التقرير شيئاً من التهديد و إنما تجد فيه قوله :

«لم يحاول إبراهيم أن يخفي عنى ارتباكه . . . ومما قاله لى : «أنك تصر على أن أقف كل الأعمال الحربية ، ثم تسمح مع ذلك لليونانيين بأن يفعلو الما ما يشاءون ؛ وبذلك تطلب إلى مطالب كان الأجدر بك أن تتقدم بها إلى قبل أن يقلع أسطولى من الإسكندرية ، ولو فعات ذلك لحسم النزاع منه زمن بعيد» (1)

وكانت نتيجة هـذه المقابلة أن أوضح إبزاهيم إلى أمير البحر الفرنسي أنه

<sup>(</sup>۱) نوارین تألیف دون س ۱۸۵.

<sup>(</sup>٢) الممدر عينه في نفس الموضع .

<sup>(</sup>٣) ددول في كتابه السالف الذكر م ٢٦.

<sup>(</sup>٤) دون في كتابه السالف الذكر صَ ١٨٨.

يسره كل السرور أن يجد مخرجا من هذا المأزق الحرج ، وأنه يقبل مغتبطا كل أمر يصدره إليه محد على ، ولكنه يصر على أن من واجب الجلفاء إذا أرادوا منه أن يقف الأعمال العدائية أن يلزموا بذلك اليونانيين أيضاً . وأبى أن تغل يده ثم تطلق لأعدائه حرية العمل .

وذلك موقف ليس فيه شيء من الغموض ؛ وهو الموقف الذي لا بد أن يقفه كل قائد حازم . ولو وضع ده رنى وكدر نجتن نفسهما موضع إبراهيم لما غابت عنهما قط هذه الحقيقة . ولو أنهما فعلا ذلك ، وتذكرا أن الصعوبة اللغوية جعلت التفاهم بينهما في حكم المستحيل ، وعرفا مع ذلك أن المترجمين قلما يؤدون واجبهم على الوجه الأكمل ، لو أنهما عرفا كل هذا لما وقعت واقعة نوارين مطلقا ، أو لوقعت بعد هذه المقابلة مباشرة .

## الفصالاتامن خطأ موبق

لقد كان التقرير الذى أرسله ده رنى عن حديثه مع إبراهيم أصرح من الخلاصة التى بعث بها إلى السير إدورد كدر بجتن . وكان من أثر هذه الصراحة أن وزير البحرية الفرنسية أمكنه أن يدرك تلك الحقيقة البارزة ، وهى أن القائد المصرى ، مع انصياعه لحكم العقل ، لا يقبل أن يقيد نفسه إذا تركت الميونانيين حرية العمل . أما المذكرة التى أرسلت إلى أمير البحر البريطانى فقد كانت غاية فى الإيجاز ، وكان أظهر ما فيها قولها : «لست أشك فى أن إبراهيم مصمم على البقاء هنا » ، ولكنها سكتت عن إصراره على أنه لا يرتبط بأم لا يرتبط به اليونانيون أيضاً (١) .

ولسنا نريد أن يفهم من قولنا هذا أنه كان يبغى إيقاع زميله فى الخطأ ، بل نؤكد أن ذلك لم يكن قصده . وكل الذى نرمى إليه أنه عجز عن إيضاح جانب من حديثه مع إبراهيم ، أوضحه وأكده فى تقريره المفصل . ولاشك فى أنه كان ينوى شرح هذه التفاصيل شفهيا ، ولكن الذى ترتب على بعثته أن الصورة الأولى التى انطبعت فى عقل كدرنجتن من إبراهيم ، خلت من أهم الحقائق التى تبينها ده رنى من حديثه معه .

ولم يقتنع كدرنجتن بأن مذكرته الرسمية لإبراهيم المؤرخة ٢١ من سبتمبر

<sup>(</sup>١) بورشير في كتابها السالف الذكر الجزء الثاني ص ٣.

سنة ١٨٢٧ قد أحدثت أثرها المطلوب . ولذلك بعث إليه بمذكرة أخرى هذه عبارتها :

«سيدى: لما كنت قد جئت إلى هذا الثغر (نوارين) لأوضح الأوام التي أسير عليها ، والضرورة التي توجب على إطاعتها والعدل بها إلى أقصى حمد مهما كانت النتائج المترتبة عليها ، فإنى أحب أن تسمحوا لى بأن أقوم بهذه المهمة بحضور كبار قواد الحملة التركية جميعهم » (١)

ولماكان الاجتماع الذي عقد على أثر هذا الخطاب عظيم الخطر في بيان الدور الذي اضطلع به إبراهيم في التماريخ ، فإننا نميل إلى إبراد التقرير الذي كتبه عنه الضباط المرافقون لكدر بجتن بنصه ، وهو معنون «مذكرة عن الاجتماع الذي عقد في نوارين في ٢٥ سبتمبر سنة ١٨٢٧ مع إبراهيم باشا » وهذه صورته:

« لما كان نائب أمير البحر السير إدورد كدرنجتن قد جاء إلى مياه نوارين في ٢٤ مبتمبر بقصد الاجتماع بإبراهيم باشا ، فقد حدد إبراهيم باشا صباح اليوم الثاني لاستقبال سير إدورد وده رني ، الذي جاء إلى نوارين في الوقت نفسه مع أمير البحر الإنجليزي .

«وفى الساعة العاشرة من صباح يوم ٢٥ نزل السير إدورد إلى البر يصحبه المنكابين كرزن Captain Curzon قائد البارجة آسيا والملازم دلكي Dilke والمستر داير Dyer سكرتيره والكولونل كرادك Cradock والمستر كدرنجين .. وقد اجتمع هؤلاء بأمير البحر الفرنسي ونفر من ضباطه قرب الساحل ، ثم ساروا جيعاً إلى خيمة إبراهيم باشا ؟ وجلس جميع الضباط الأتراك والمصريين في

<sup>(</sup>١) المصدر عينه الجزء الثاني س٤.

ناحية ، ولم يتخلف منهم إلا طاهر باشا الذي قيل إنه مريض ، وانتحى ضباط الأسطولين الفرنسي والبريطاني ناحية أخرى .

« وبعد التعارف وألفاظ التحية التركية المعتادة بدأ أميرا البحر حديثهما بأن قالا لإبراهيم إنه على أثر المعاهدة المعقودة بين إنجلترا وفرنسا والروسيا ، أصبح واجباً مفروضاً عليهما أن يمنعا جميع الإمدادات التي ترسل بطريق البحر ضد بلاد اليونان ، سواء أكانت رجالا أم سلاحاً أم غيرها ، وسواء أجاءت من تركيا أم من إفريقية بوجه عام . ولكي يكون أميرا البحر صريحين كل الصراحة في المعلاقة التي يرغبان أن تقوم بينهما وبينه ، قرأا له بالتفصيل ما عندها من التعليات عن النقطة إلتي دار حولها الحديث .

« فأجاب إبراهيم بأن أميرى البحر يعرفان من غير شك أنه جندى مثلهما ، وأن إطاعة الأوام، فرض واجب عليه كا هى فرض واجب عليهما ، وأن واجباته أوام، تحتم عليه أن يهاجم هيدرا ، وأن عليه أن ينفذ هذه الأوام ، وأن واجباته مقصورة على العمل ولا تشمل المفاوضة ، وأنه يحيلهما إلى سيده الأعلى ليبحثا معه الأمور السياسية . وقد أجاب أميرا البحر بأنهما يدركان ما يشعر به كل رجل شجاع مثله في هذه الظروف ، وأنهما يهنثانه على أن أمامه قوة لا يستطيع مقاومتها . وقد ذكراه بأنه إذا خرج إلى عرض البحر متحديا تحذيراتهما الودية ، فإنهما مضطران إلى تنفيذ ما لديهما من الأوام . فإذا قاومهما بالقوة ترتب على هذه المقاومة تدمير أسطوله كله ، وذلك يعد منه عملا طائشاً لا يوافق على هذه المسلطان . ثم قال القائدان إنهما لو كان همهما مراعاة شعورها من حيث ها عليه السلطان . ثم قال القائدان إنهما لو كان همهما مراعاة شعورها من حيث ها رجلا حرب ، لكان عناده هذا وسيلة إلى رفع منزلتهما ، وقد يكون ذلك مما يرغبان فيه . ولكنهما في الظروف الحاضرة ، والعلاقات بين الحلفاء والأتراك

علاقات ود وصداقة ، بأسفان كل الأسف إذا وقع بينهما حادث يمكن أن يكدر صفو هذه العلاقات الودية ، ولذلك فإن الحكومات الثلاث ترغب رغبة صادقة في تجنب كل ما قد يؤدى إلى قطع هذه العلاقات . وأوامرها في ذلك صريحة لا تترك مجالا للشك .

« وهذه الرغبة الصادقة التي ينطوى عليها صدرها هي التي جاءت بهما إلى ذلك المكان ليطلعاه على حقيقة الموقف . وها يرغبان في التصريح بهذا أمام الرؤساء مجتمعين ، حتى لا يكون ثمة مجال للشك في مقاصد أميرى البحر الحقيقية ، وحتى لا يُحدث اتصال أميرى البحر به أية ريبة في نفوس الضباط .

« فأجاب إبراهيم بأنه يقرها على مافى قولها من خطر ، وأنه يعلم أنه لما صدرت اليه الأوام من الآستانة لم يكن أحد يدرك حقيقة الأمور ولا خطر التصادم مع الأساطيل المتحدة ؛ ولذلك فهو يتعهد بوقف جميع الأعمال الحربية التي تقوم بها القوات البرية والبحرية المحونة لحملة الإسكندرية ، حتى يتلقى ردا من الآستانة والإسكندرية على يد رسول سيبعث به إلى كلتا المدينتين على الفور ؛ وستبقى الحملة خلال هذه المدة في مياه نوارين . وطلب في نفس الوقت أن يسمح له بإرسال سفينتين تحملان رسالتين إحداها إلى الإسكندرية والأخرى إلى بريفيزا ، فأجيب طلبه في الحال ؛ بل إن الأميرين فعلا أكثر من ذلك ، بريفيزا ، فأجيب طلبه في الحال ؛ بل إن الأميرين فعلا أكثر من ذلك ، إلى الزاية التركية .

« فأجابه القائدان بأنهما يرضيان بهذا الوعد منه ، وأنهما يثقان بشرفه كا يحبان أن يثق هو بشرفهما . وعند ذلك وضع إبراهيم مده على صدره وقال : إن يثق هو بشرفهما . وعند ذلك قوله : إننى مع هذا الوعد لا يسعنى إنه وعد مقدس ؛ ولكنه أضاف إلى ذلك قوله : إننى مع هذا الوعد لا يسعنى

إلا أن ألاحظ أنى لا أرى من العدل أن تفرضا على هذا الفرض وتسمحا لليونانيين بأن يواصلوا أعمالهم العدائية » .

« وعند ذلك أجابه أميرا البحر بأن تمة فرقاً بين الحالين، لأن اليونانيين قد قبلوا وساطة الحلفاء أما الأتراك فإنهم لم يقبلوها . وقال السير إدورد كدرنجتن بعد ذلك إنه يحب أن يثبت لإبراهيم روح الإنصاف التي يرغب أن يسير عليها، ولذلك سيمنع بنفسه اللورد كحرين من أن يثير نقع فتنة اعتزم إثارتها خارج ميدان القتال الحقيقي . وبذلك انتهى الاجتماع وعاد أميرا البحر إلى سفينتيهما . وفى صباح البوم الثانى ( يوم ٢٦ ) جاء المسترأ بر و Abro ترجمان الباشا إلى البارجة آسيا وأبلغ السير إدورد كدرنجتن أن الأنباء وصلت إلى إبراهيم بعد رجوعهما بأن اللورد كحرين قد هاجم يتراس Patras ، وأن أول ما حدثته به نفسه عندما سمع بهذا النبأ هو أن يرفع مراسيه ، فيقطع حبل المهادنة و يخرج إلى البحر في ظلمات الليل. ولكنه عاد لحسن الحظ ففكر في الأمر مليا وأوفده إليه ليستأذنه فى إرسال قسم من أسطوله إلى يتراس. لكن هذا الطلب رفض رفضاً باتا ، واتفق أن يعود المستر أبرو إلى السفينة إذا كان الباشا لا يزال مصرا على أن له الحق في تعزيز حامية پتراس. أما إذا تقيد الباشا بقرار أمير البحر الذي تم الاتفاق عليه في الليلة السابقة ، فليس تمة ما يدعو لأن يجيئه برسالة أخرى . على أن المستر أبرو لم يعد، وخرجت السفينتان آسيا وسيرين إلى عرض البحر في تلك الليلة نفسها . « و بعد أن وصل الطرفان إلى هذه النتيجة ، و بخاصة بعد أن وعد إبراهيم بشرفه أن يتمسك بالهدنة ، أراد أن يتكلم في موضوعات أخرى لا تمت إلى المعاهدة و نحوها بصلة . ولكن السير إدورد كدرنجتن قال للترجمان (أبرو): «أخب أن أعماف قبل أن أختم هذا الحديث ، هل فهم سمو الأميركل ما قلته لك أنا وأمير البحر ده رنى ؟ فأجابه: « نعم فهمه كله ».

· « هنرى . س . دير : سكرتير نائب أمير البحر

« السير إدورد كدرنجتن : الحائز لنيشان الحام من الطبقة الثانية

« هبرت كرادك : لفتننت كولونيل

« إدورد كرزن : قائد السفينة آسيا (١)

وهذه المذكرة غير مؤرخة ولكنها تجمل ما حدث في الاجتماع الذي عقد في ٥٦ سبتمبر سنة ١٨٢٧ . وأكبر ظننا أنها كتبت بعد أن حاسبت وزارة الحارجية كدر بجتن على ما فعل حساباً عسيراً . والذي يحملنا على هذا القول أننا لا يخالجنا شك في أن التقرير الرسمي الصريح الحاص بهذا الحادث ، والذي كتب وقت وقوعه ، قد كتبه كدر نجتن نفسه ووقعه بإمضائه . على أنه لا يمكن الطعن في صدق هذه المذكرة أو الشك في أمانتها ، لأن الإخلاص يتجلى في كل سطر من سطورها . ولنعد على القارئ الفقرة الآتية منها :

« ولذلك بتعهد بوقف الأعمال الحربية التى تقوم بها القوات البرية والبحرية المكونة لحلة الإسكندرية ، حتى يتلقى ردا من الآستانة والإسكندرية على يدرسول سيبعث به إلى كلتيهما على الفور ، وستبقى الحلة خلال هذه المدة فى مياه نوارين » .

ذلك قول صريح يشير إلى قسم معين من الحملة ، ولا يشمل جميع الجند والبوارج الحربية التى يقودها إبراهيم ؛ بل ينطبق فقط على « القوات البرية والبحرية المكونة للحملة الآتية من الإسكندرية » . وبما يدعو إلى الأسف أن نوع هذه الفرقة البحرية والبرية وقوتها لم يعينا فى الوثيقة تعييناً مضبوطاً . وقد يكون فى وسعنا أن نصل إلى حقيقتها إذا رجعنا إلى سجلات أخرى . ولكن

<sup>(</sup>١) بورشير في كتابها السالف الذكر الجزء الثاني ص ٥.

اهتمامنا الآن ليس موجهاً إلى الجِقائق الخاصة بالحلة فى ذاتها ، بل نحن فى صدد البحث فى موقف جنديين صر يحين يفصلهما كما قلنا من قبل حاجز من اللغة .

ولم يكن أمر القوات البحرية والبرية التي يقودها إبراهم خافياً عليه . ذلك بأنه قد مضت عليه وهو في بلاد المورة شهور عدة قاد في خلالها هذه القوات البرية إلى النصر، قبل أن ترسل إليه الإمدادات، وقبل أن تصله الحلة من الإسكندرية . وكان كدر نجتن جنديا كمعظم الجنود لا يتسع عقله للتفكير في أكثر ممن شيء واحد ؛ وكانت أفكاره كلها محصورة في حملة الإسكندرية . وليس ببعيد أنه خلط بين هذه الحملة و بين جميع جيوش إبراهيم وعمارته البحرية ، فغفل بذلك عن الجنود الذين كانوا في بلاد المورة منذ شهور ، وعن السفن التي كانت تشد إزرهم منذ ذلك الحين . ومهما يكن من الأمر فإن المذكرة التي كتبها الضباط إلرهم منذ ذلك الحين . ومهما يكن من الأمر فإن المذكرة التي كتبها الضباط البريطانيون لا تترك مجالا الشك في أن إبراهيم لم يوافق على وقف جميع الأعمال الحربية حتى يأتيه « الرد من الآستانة والإسكندرية »

وليس أدل على المعنى الذى كان يفهمه إبراهم من الاتفاق الذى عقد بين الطرفين، من « مجى أبرو ترجمان الباشا في صباح اليوم الثانى إلى السفينة آسيا و إبلاغه كدر نجتن أن إبراهم قد وصلته قبل مجيئه أنباء بأن لورد كورين هاجم يتراس، وأن أول ما حدثته به نفسه عند ما سمع بهذا النبأ هو أن يرفع مراسيه، فيقطع حبل المهادنة ، ويخرج إلى البحر في ظلمات الليل » . فلوأنه كان يشعر بأنه مغلول اليدين والرحلين ، لما حدثته نفسه أول ما حدثته بأن يقطع حبل المهادنة و يخرج إلى البحر ، ومعه كا نظن السفن التي كانت لديه قبل مجمئة الإسكندرية .

وكل الذي نعرفه عن أول حديث حدثت به إبراهيم نفســه هو ما نقله

الترجمان إلى أمير البحر البريطاني ، على أننا نعرف أن كدرنجتن أبي أن يسمح له بتعزيز حامية پتراس ، وأنه قيل الترجمان إن على المستر « أبرو أن يمود إلى السفينة إذا كان الباشا لا يزال مصرا على أن له الحق في تعزيز حامية پتراس ؛ أما إذا تقيد الباشا بقرار أمير البحر الذي تم الاتفاق عليه في الليلة السابقة ، فليس ثمة ما يدعو لأن يجيئه برسالة أخرى . على أن المستر أبرو لم يعد وخرجت السفينتان آسيا وسيرين إلى عرض البحر في تلك الليلة نفسها » .

هـذه الحادثة تظهر الدور الخطير الذي اضطلع به المترجمون في المسألة كلها . ويحن وإن كنا لا نعلم شيئاً عن ماضي هذا المستر أبر و ولا عن حياته بعد ذلك الوقت ، فإن معرفتنا الحاصة بالشرق وأحواله تحملنا على الظن بأنه لم يكن تركيًا ولا ضابطاً في الجيش التركي ، بل رجلاً من أبناء البلاد الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط ، يعرف عدة لغات ، ويشمخ بأنفه ويتيه كبرياء ، إذ يرى نفسه قبلة الأنظار . ولسنا نعرف هل وجد إبراهيم حال رجوعه إلى مقر القيادة العامة وقبل أن يمضى الزمن الذي حدده أمير البحر ؛ وكل ما في وسعنا أن نقوله على سبيل التحقيق أن جواب كدر يجنن يجعل هذا المستر أبر و الحور الذي تدور حوله المفاوضات ، وأنه ليس من السهل أن نتأ كد مما نقله إلى إبراهيم ، الذي كانت مواد المذكرة تخوله الحق المطلق في أن يصالج الحال التي نشأت في يتراس باستخدام أي قسم من عمارته البحرية إلا « القوات البرية والبحرية المكونة باستخدام أي قسم من عمارته البحرية إلا « القوات البرية والبحرية المكونة الإسكندرية » .

ومما يدل على أن أمير البحر البريطاني لم يفهم العبارة السابقة حق الفهم ، خطاب أرسله إلى لورد استرتفورد ده رد كلف عقب رجوعه من الاجتماع مباشرة . فقد أرسل إلى السفير البريطاني بقول : « إن أكبر ظنه أنه (إبراهيم)

لن يصله الرد قبل مصى شهر من الزمان ، و إنه سيظل فى خلال هذه المدة مكتوف اليدين » (١) . غير أننا نتبين من خطاب كتبه كدر نجتن إلى زوجه فى السادس من شهر اكتوبر سنة ١٨٢٧ أن إبراهيم لم يبق مكتوف اليدين حيناكان اليونانيون يجيشون الجيوش لمحاربته .

فقد قال فى هذا الخطاب: « وفى الساعة التاسعة صباحاً ألقينا مراسينا عند رأس بابا حيث نقيم الآن . . . ورأس بابا واقع عند باب خليج پتراس ، وهذا الخليج فى مدخل خليج ليپنتو Lepanto . وقد بعثت إليك بخطابى الأخير من زانتى Zante فى اليوم الثالث من هذا الشهر ، حينا كان إبراهيم وأسطوله على ما نظن فى طريقهما إلى نوارين تنفيذاً للأوام التى لديهما . ويخيل إلى أن إبراهيم قد انتهز فرصة الجو القذر فاتجه محو پتراس ، وأن ريحاً عاصفة كانت تهب من الخليج أوقفته عند هذا الرأس ، حيث رأينا سفنه وسفن قواده وغيرهم راسية ، عند ما اقتر بنا منه ونحن نطارده لنمنع حركاته » (٢)

و إذا كان كدرنجتن قد استخدم فى خطابه لزوجته عبارة الجو القذر وعبارة أخرى من نوعها فإنه كان فى خطابه الرسمى إلى الضابط التركى الذى كان على رأس الأسطول العثمانى أكثر أدباً و إن لم يكن أقل صراحة فقد قال:

«سيدى: لقد وعدنى سمو إبراهيم باشا بشرفه ، كما وعد أمير البحر الفرنسى ، على مشهد من رؤساء حملته و بموافقتهم ، أن لا تبرح سفينة من سفن الأسطول التركى مياه نوارين إلا بإذن منا . ولكنه قد نكث عهده هذا ، ولذلك فإنى لن أثق بعد الآن بكامته ولا بكامة أحد من الضباط الذين يعملون تحت قيادته .

<sup>(</sup>۱) بورشير الجزء الثاني ص ۲۱.

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه الجزء التاني ص ٣٩.

و بناء على ذلك فإن السفن الموجودة هنا ، والتى يقودها الآن مصطفى بك ، ان يسمح لها بالعودة إلى ثغر نوارين أو أى ثغر آخر فى أور با واقع على هذا الجانب من الدردنيل » .

وبهذا يؤكد أمير البحر البريطاني أنه فهم أن اتفاق ٢٥ سبته برسنة ١٨٢٧ ينطبق على جميع السفن الراسية في مياه نوارين ؛ ولا شك مطلقاً في أنه كان يعتقد صحة ما يقول . غير أن من الإنصاف أيضاً أن نحاول فهم ما كان يجول في خاطر إبراهيم . ولن نعيد مرة أخرى نص المذكرة الذي يدل على أن عهده لم يكن شاملا عاما كما فهمه كدر نجتن ، بل سنختار منها الفقرة الآتية :

« وقال السير إدورد كدرنجتن بعد ذلك إنه يحب أن يثبت لإبراهيم روح الإنصاف التي يرغب أن يسير عليها ؛ ولذلك سيمنع بنفسه اللورد كحرين من أن يشير نقع فتنة اعتزم إثارتها خارج ميدان القتال الحقيق . و بذلك انتهى الاجتماع وعاد أميرا البحر إلى سفينتيهما » .

فالمذكرة إذن تدل على:

« أن إبراهيم قد قال : « لا أرى من العدل أن تفرضا على هذا الغرض وتسمحا لليونانيين بأن يواصلوا أعمالهم العدائية » .

(٢) وأن كدرنجتن أكد أنه سيعمل على منع قيام انثورة التى شرع اللورد كحرين يثيرها «خارج ميدان القتال الحقيقي».

(٣) وأن إبراهيم أرسل فى اليوم الثانى يقول إنه « قد وصات إليه الأنباء قبل ذلك بأن اللورد كحرين هاجم پتراس » .

والذى يفهم من هذه الظروف المتسلسلة أن إبراهيم كان يعـد سيطرة كدرنجتن على أعمال اللورد كحرين شرطا أساسيا هاما من شروط الاتفاق بينه و بين ذلك السيد.

والذى يتبادر إلى الذهن أن إبراهيم كان يظل ساكناً فى نوارين لو استطاع أمير البحر أن يسيطر على القائد الإنجليزى القوات اليونانية . وسواء أكان هذا الفرض خطأ أم صواباً ، فإن كدر نجتن كتب إلى وزارة البحرية البريطانية فى العاشر من شهر أكتوبر سنة ١٨٢٧ تقريرا يقول فيه : إن اللورد كوين رفض هذا الطلب عند ما عرض عليه . وإليك ما جاء فى هذه الوثيقة الرسمية :

« لقد شكوت مهارا من سلوك اللورد كخرين الشاذ ، والآن أرجو أن يبلغ صاحب السمو الملكي القائد الأعلى للأسطول أنى تلقيت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي خطاباً من سعادة اللفتننت جنرال السير فردر يك آدم Lieutenant General Sir Frederick Adam يقول فيه إنه وصل إلى علمه أن قسما من الأسطول اليوناني بقيادة فخامة الاورد، يحمل عددا كبيرا من الجند وعلى رأسهم الجنرال تشرش ، يوشك أن يهاجم بعض بلاد الولايات الألبانيــة الواقعة في شمال خليج يرفيزا Prevesa . وعندئذ أسرعت بإرسال السفينة فلومل Philomel إلى حيث يوجد اللورد كحرين ، وأرسلت معها الأوام إلى القائد اللورد فيكونت إنچستري Commander Lord Viscount Ingestrie ، بأن يبلغ قواد الحملة بأنى أرى من الواجب على فى هذه الظروف أن أمنعهم من القيام بهذا العمل، وأننى سأكون فى القريب العاجل بالقرب من ذلك المكان. وقد التقيت بالسفينة « فلومل » تجاه رأس بأبا في الخامس من هذا الشهر ؛ ونقل إلى اللورد إنجسترى أنه عند ما أبلغ الأمر إلى اللورد كحرين وعد فخامتــه أن يسترشد بروحه , ثم قصد اللورد إنچسترى خليج ليپنتو حيث نقل هذا البلاغ بعينه إلى الچنرال تشرش ، الذي صرح هو أيضاً بأنه سيعمل به . وكان

هذا القائد فى اليوم الرابع من هذا الشهر عند فستتزا Vostitza يدبر أم حصار يتراس برا . ثم تلقيت بالأمس رسالة أخرى من السير فردر يك آدم يبلغنى فيها خبر نزول قسم من قوة لورد كرين فى جزيرة بتالا Petala ، ويطلب أن ترسل إليه فرقاطة لتساعده . وإذ كنت واثقاً أن السفينة أدرياني Adriane قد وصلت كرفو بعد زمن قليل من تاريخ هذا الخطاب ، وإذ كان قد بلغنى أن هلاس Helias شوهدت بالقرب من كفلونيا فى الثامن والعشرين من سبتمبر تقطر مركباً بخاريا متجهة به نحو الجنوب ، فإنى أعتقد أن لدى فحامة المندوب السامى الوسائل الكافية لإعادة تلك الجزيرة إلى حيادها السابق » (1).

وكنى بهذا الخطاب المرسل إلى وزارة البحرية البريطانية دليلا قاطعاً على إخلاص اللورد كدرنجتن ، و إن كان هذا الإخلاص فى غير حاجة إلى دليل . لكن اللورد كرين والجنرال تشرش و إن كانا إنجليزيين ، كانا يقودان القوات اليونانية ، ولم يكونا خاضعين لأوام أمير البحر البريطانى بحال من الأحوال مغير أن ما نعلمه نحن وما يسجله التاريخ لا شأن له بإدراك إبراهيم لهذه المسألة . وكانت كلمات أمير البحر البريطانى لا تزال ترن فى أذنيه ، وكان عليه أن يفكر فى التبعة الملقاة عليه أمام والده وأمام السلطان . ولم يكن فى مقدوره أن يفهم كيف يعجز كدرنجتن عن إرغام اللورد كرين والجنرال تشرش على إطاعة ما يصدر لها من الأوام . ولذلك يلوح لنا أن إخلاصه كإخلاص أمير البحر البريطانى لا مطعن فيه ولا مغمز . وخير ما نطرى به هذا الإخلاص هو العبارة التي نقلناها من قبل .

لكن كدرنجتن كان واثقاً من غدر إبراهيم وثوقا جعله يكتب ما يأتى إلى زوجه:

<sup>(</sup>١) المصدر عينه الجزء الثاني ص ٢٦ .

« ثم جاءنى نائب أمير البحر التركى شارحاً ومفسراً ؛ فقلت له إننى كنت أحترم الأتراك قبل أن ينكثوا عهدهم ، وكنت أحب أن أعمل لإنقاذهم من ورطتهم بقدر ما تصل إليه طاقتى . أما الآن فقد أصبحت أتحين الفرصة للإيقاع بهم ، وإذا لاحت لى فسأقتص منهم أشد القصاص » (١) .

وليس يصعب على الرجل الذى يتحين الفرصة لعقاب إنسان أن يخلق من الظروف ما يوصله إلى غرضه . على أننا لا نقول إن ضباط أسطول الحلفاء قد فعلوا هذه الفعلة ، و إنما نقول إن القائد الروسى انضم إلى زميليه فى اليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر سنة ١٨٢٧ ، و إن أمراء البحر الثلاثة أصدروا بعد أربعة أيام من ذلك التاريخ بلاغاً مشتركا ينحون فيه على إبراهيم باللائمة لأنه تقدم نحو سهل كلماتا Kalamata وأنزل الخراب والدمار أينا حل ، وأخذ يجهز قوة يهاجم بها إقليم ماينا Maina و يقول البلاغ بعد ذلك إن « هذه الأعمال ثناقض شروط الهدنة التي وعدتم سموكم بشرفكم أن تحافظوا عايها حتى يعود رسولاكم » (٢) .

ولو أن أمراء البحر المتحالفين اتهموا إبراهيم بأنه استخدم في هذه الحركات العدائية (قسما من) « قواته البرية والبحرية المكونة لحلة الإسكندرية » لكان ما وجهوه إليه من اللوم متفقاً مع الفكرة القائلة بأن موقف العناد الذي وقفه اللورد كوين والچنرال تشرش لم يكن مخالفاً لاتفاق ٢٥ سبتمبر سنة ١٨٢٧. لكن أولئك الضباط لم يذكروا شيئاً خاصا مجملة الإسكندرية ؛ بل جاء لومهم عاما شاملا ، وأغفلوا فيه شروط المذكرة التي كتبها مء وسو كدر نجتن ؛ وأظهروا أن تفكير

<sup>(</sup>١) المصدر عينه الجزء الثاني ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه الجزء الثاني ص ٣٤.

الطرفين حينا أبرم الاتفاق في التاريخ الذي ذكرناه مراراً من قبل ، كان يختلف كل الاختلاف ولذلك فإن الحلفاء حينا بنوا عليه التهم التي وجهوها إلى إبراهيم في ١٧ أكتوبر سنة ١٨٢٧ ، غفلوا عن الحلاصة التي كتبوها هم عن اجتماعهم . ويما زاد الطين بلة أنه لما أراد الكبتن فلوز Captain Fillowes أن يبلغ هذا القرار إلى إبراهيم ، كان القائد المصرى في داخلية البلاد ، ولم يستطع الرسول لقاءه (١) .

ولم ينس ده ربى قبل أن يتهم إبراهيم بنكث عهده أن في الأسطول التركى ضباطاً بحريين فرنسيين . وإذ لم يكن يرغب في أن يصوب نيرانه إليهم قبل أن يهيئ لهم فرصة الانسحاب من خدمة الوالى ، فقد أرسل إليهم خطاباً هذا نصه : « من أمير البحر ده ربى إلى المسيو لتلييه Letellier والمسيو بمپارد Bompard وغيرها من الضباط الفرنسيين في الأسطول التركى :

سيرين في ١٥ أكتوبر سنة ١٨٢٧.

سادتى: إن الظروف التى تحيط بالأسطول العنانى الآن وهو محصور فى ثغر نوارين، ويسمو إبراهيم باشا الذى نكث عهده، وأخل بشروط الهدنة التى اتفق أن يراعيها، إن هذه الظروف تحتم عليكم أن لا تبقوا بعد الآن واقفين من رايتكم موقف العداء، وهو موقف لا تخفى عليكم عواقبه، فإذا دعوتكم لأن تتخلوا عن خدمة الأتراك فى الوقت الذى يتحفز فيه الأسطول العثانى للاعتداء، والذى يوجب عليه أن يتحين كل ما لديه من الفرص، إذا دعوتكم إلى ذلك فإنما أبعث إليكم بتحذير يجب عليكم أن تستفيدوا منه إذا كنتم لا تزالون فرنسيين "

<sup>(</sup>١) دون في كتاب نوارين السالف الذكر ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) بورشير في كتابها السالف الذكر الجزء الثاني ص ٥٥.

ويقول لنا دون Douin إن جميع الضباط البحريين الفرنسيين ظلوا فرنسيين، فتخلوا عن زملائهم الأقدمين في الساعة السادسة من صباح اليوم الثامن عشر من شهر أكتوبر سنة ١٨٢٧. وفي اليوم التالي أصدر أمير البحر البحر يطاني «أوامره عن كيفية دخول الأسطول المشترك في ثغر نوارين » و يخيل إلينا من الاطلاع على نص هذه الأوامر أنه لم يكن وقتئذ يعرف أن الضباط الفرنسيين قد انسحبوا من خدمة المصريين ، وذلك لأنه شدد « أن لا تطلق قذيفة من الأسطول المتحد قبل أن تعطى إشارة تدل على ذلك ، إلا إذا أطلقت النار إحدى البوارج التركية ، فني هذه الحال يجب أن تدمر السفن التي أطلقت النار على الفور (٢٠) » .

وهاك ما حدث فى اليوم المتم للعشرين من شهر أكتوبر ، منقولا عن تقرير بعث به كدرنجتن فى الحادى والعشرين من شهر أكتوبر سنة ١٨٢٧ من البارجة آسيا الراسية فى ثغر نوارين :

« اتفقت أنا والكونت هيدن Count Heiden والشقلييه ده رنى على أن نأتى إلى هذا المكان لكى نحمل إبراهيم باشا على أن يمتنع عن الحرب الوحشية الماحقة التى أوقد نارها في هذه البلاد منذ أن عاد مخذولا من خليج پتراس. و بناء على ذلك جاءت الأساطيل المتحدة مارة أمام بطاريات العدو لترسو في الساعة الثانية بعد ظهر أمس ...

« ولقد أمرت بأن لا يطلق مدفع من سفننا إلا إذا أطلق الترك مدافعهم أولا ؛ ونفذ هذا الأمر تنفيذاً دقيقا ، فإذن للثلاث البوارج الإنجايزية أن تمر من

<sup>(</sup>١) دون في كتابه السالف الذكر ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) بورشير الجزء الثاني ص ٦٩.

أمام البطاريات وأن ترابط فى أما كنها من غير أن تقوم بعمل عدائى ، مع أنه قد تبين أن جميع السفن التركية كانت تعد عدتها للاعتداء . ولكن لما أرسات البارجة دارتموث Dartmouth قاربا من قواربها إلى إحدى الحراقات ، أصيب الملازم . ج . و . ه . فتز روى G. W. H Fitzroy و بعض بحارتها بطلقات من بنادق الأعداء ، فأجابت البارجتان دارتموث ولاسيرين عمل المقود لواؤها القائد ده رنى ، دفاعية من البنادق على المعدو . ولا سيرين هى السفينة المعقود لواؤها القائد ده رنى ، وعلى أثر ذلك أطلقت إحدى البوارج المصرية قذيفة من أحد مدافعها على سفينة القائد ده رنى ، فرد عليه بالمثل ، ولم يمض إلا قليل من الزمن حتى حمى وطيس القتال واشتركت فيه السفن كلها .

« ودامت هذه المعركة الطاحنة أربع ساعات كاملة لم يخب فيها سعيرها ؛ فلما سكتت تكشفت عن منظر من التدمير والتخريب قلما رأى الناس مثله من قبل . وكانت كلا تعطلت سفينة من سفن أعدائنا وعجرت عن القتال ، حاول الذين استطاعوا النجاة من مجارتها أن يضرموا النار فيها ، فكانت نجاتنا من انفجاراتها المتنابعة المروعة أمرا عجيبا . ولما وجدت أن العثمانيين قد ضحوا بكلمة الشرف التي يتباهون بها في سبيل التخريب الوحشي الطليق ، وأن القوم قد انتهزوا فرصة ثقتنا بصدق إبراهيم فانتفعوا بهذه الثقة أدنا انتفاع ، شعرت بالرغبة في الاقتصاص من أولئك الآئمين . ولكنني رأيت من الواجب أن أكف عن هذا القصاص فكففت (١) » .

وكتب كدرنجتن خطابا لزوجته فى الساعة العاشرة من صـباح يوم الموقعة استهله بقوله:

« لقــد حارب الأتراك يا عن يزتى وأحسنوا الحرب ؛ ولقد دمرنا أسطولهم ·

<sup>(</sup>١) المهدر عينه الجزء الثاني ص ٧١.

فجعلناه أثرا بعد عين ؛ ولكنا بذلنا في سبيل ذلك ثمنا غاليا ، فقد فقدنا اسمث Smith المسكين والكبتن بل Captain Bell من رجال البحرية وغيرها من خيار رجالنا ؛ وكثيرا ما دارت بى السفينة ؛ ولم ينج هرى (ولده) من جرح صغير سيضمن له الترقى حيما يتم مهمته . وقد أراد أن يكتب إليك بنفسه ولكننى أحب أن يبتى ساكناً هادئاً حتى لا تصيبه حمى مهما كانت طفيفة ، ولذلك لن أسمح له بالكتابة ؛ ولقد زرته فى إحدى حجرات المستشفى الذى بالبارجة فوجدته مستغرقا فى النوم» (۱) .

وكتب أمير البحر البريطانى إلى أخيه خطابا يقول فيـه إن « ولدى العزيز هرى جرح جرحا بليغا ولكنه يتماثل للشفاء ؛ ويقينى أن التحسن سيظل مطردا لأن الحمى لا أثر لها فى جسمه ، ولأنه هادئ الطبع هدوءا يبعث على السرور والارتياح » (٢).

وكان إبراهيم حينها حدثت هذه المعركة ، التى اتقدت نارها بسبب خطأ موبق ، بعيدا عن موطن القتال بعدة أميال ؛ ودم أسطوله وهو فى داخل البلاد يطارد اليونانيين . ولقد أظهر من ضروب البسالة ما لا مثيل له فى التاريخ . ولوأنه كان قد نكث عهده مع الحلفاء لعرف أن الحرب لا محالة واقعة بينه وبينهم ؛ وذلك لأنه لم يكن بالرجل الأبله . وأقوى دليل على أنه هو وكدر نجتن لم يفهم كلاها صاحبه ، أن إبراهيم لم يتسلم خطاب أمير البحر البريطاني المرسل إليه فى ١٧ اكتوبر سنة ١٨٢٧ ، وأنه غادر نوارين ليهاجم العدو بالجنود الذين لم يكونوا فى اعتقادنا من « القوات البرية والبحرية المكونة (لجزء من ) حملة الإسكندرية » . ولو أنه عرف ماكان يجول فى خاطر أمير البحر البريطاني لماغاب عن نوراين فى ٢٠ اكتوبر سنة ١٨٢٧ .

<sup>(</sup>١) المصدر عينه الجزء الثاني ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه الجزء الثاني ص ٩٠.

## الفصل الناسع عاقبة نوارين

لم تكد لندن تسمع بالنصر الذي أحرزه الحلفاء في نوارين ، حتى تعطف الملك فأنم على السير إدورد كدرنجتن بالطبقة الأولى من نيشان الحام الحربي . وقد أحرز هذا الشرف بناء على توصية دوق كلارنس Clarence المشرف على وزارة البحرية في ذلك الوقت . لكننا نعلم من خطاب مؤرخ ١٤ نوفمبر وزارة البحرية أي اليوم التالى لهذا الإنعام ، مرسل إلى كدرنجتن من صديقه السير چون چور Sir John Jore ، أن صاحب السمو الملكى قال :

« لقد اضطررت أن أكافح كفاحا شديدا لأتغلب على ماكان يتملك أعضاء اللجنة من إجحاف وعناد لا تستطيع أن تتصوره ، أستغفر الله بل تستطيع أن تتصوره من معاملتهم لك فى لجنة الإشارات . ولكننى تغلبت عليهم ، وسأتغلب عليهم فى المستقبل إذا دعانى داعى الحق » ؛ و بعد أن أورد السير چون چور عبارة دوق كلارنس بنصها استمر يقول : « ثم أخبرنى أن الوزراء قد تحيروا فى أمرهم لما علموا بعملك الجيد ، وهو الاقتصاص من المسلم الغادر ؛ وأنهم لم يكونوا يتصورون أن هذه النتائج فى حيز الإمكان ، وأنه قد وقعت بينه و بين المستر كاننج M. Canning مشادة كادت تؤدى إلى شجار على ، لأنه أرسل إليك السفينتين چنوا والبيون Moenoa & Albion ، ولأن السفينة المساة واراسيت السفينتين چنوا والبيون طريقها إليك من غير أن يعرف بذلك مجاس الوزراء بصفة رسمية (شمية رسمية)

<sup>(</sup>١) بورشير في كتابها السالف الذكر الجزء الثاني ص ١١٨.

و إذا رجعنا إلى دائرة المعارف البريطانية وقرأنا فيهـا المقالة الخاصة بالسير إدورد كدرنجتن وجدنا فيها ما يأتى :

« لم تكن المعركة متوقعة فى إنجلترا ، ولم تكن النتيجة التى أسفرت عنها مما تغتبط به وزارة ذلك الوقت ؛ ولذلك اضطر كدرنجتن أن يكتب عدة خطابات ليبرهن على أنه لم يتجاوز الأوام الصادرة إليه . واكنه رغم ذلك استدعى إلى إنجلترا بخطاب مؤرخ ٤ يونية » .

ولوشئنا أن نتتبع كل ماجاء في هذه المراسلات وما تفرع عنها لتشعب بنا البحث تشعبا لاحدله؛ وحسبنا أن نقول إن اللورد ددلي Lord Dudley وزير الخارجية البريطانية وقتئذ قدم إلى وزارة البحرية في ١٧ نوفمبر سنة ١٨٢٧ عشرة أسئلة وطلب أن يجيب عنها كدرنجتن إجابات دقيقة ؛ فأجاب عنهـــا أمير البحر إجابات صريحة وافية تشرفه وتعلى من قدره . وكان من بين هــذه الأسئلة أن وزارة الخارجية تريد أن تعرف هل المذكرة التي قدمت مع رسائل كدرنجتن هي المذكرة التحريرية الوحيدة التي أشير فيها إشارة صريحة إلى شرُوط الهٰدنة ؟ وهل بلغت هذه المذكرة إلى إبراهيم أو إلى أى ضابط آخر من ضباط القوة التركية الذين حضروا الاجتماع ؟ ولاحاجة إلى القول بأن الرد على السؤال الأول كان بالإيجاب وأن الجواب عن السؤال الثاني كان بالنفي . ولما كانت وزارة الخارجية قد ظلت مصرة على أن كدرنجتن جعل للشك سبيلاً إلى شروط الهدنة ، فإن هذا القائد أيقن أن قوة مركزه تتوقف على بيان أهمية عبارة «المدفع» التي وردت في تعلمات اللورد استرتفورد ده ردكاف ؟ ولذلك أضاف إلى أجوبته عن الأسئلة السابقة مذكرة مصوغة في العبارة الآتية: « على أنني أرجو أن يسمح لي صاحب السمو اللكي القائد الأعلى للأسطول

بأن أغير على وقته أكثر بما أغرت ، فأشير أولا إلى ما جاء فى الأمر الثانى خاصا بالهدنة وهو : فإذا تحقق هذا الغرض فسيبلغك ذلك سفير جلالة الملك فى الآستانة مباشرة ، وقد تلقى التعليات بأن يتصل بك ... الخ ؛ وستكون التعليات التى قد تتلقاها ، والأوامر التى قد تصحبها ، والتى أرجو أن تعمل بمقتضاها ، موضع الاتفاق بين السفراء الثلاثة ؛ وسيكون واجبك أن تتفق مع القائدين الفرنسي والروسي على التدابير والإجراءات التى سوف يشير بها هؤلاء السفراء أو تقتضيها الظروف .

« و بعد أن أعملت الفكر فى النتائج التي يمكن بل يحتمل أن تترتب على تنفيذ هذا الأمر ، كتبت فى ١١ أغسطس إلى سفير جلالة الملك فى الآستانة أقول:

« ليس فى مقدور واحد منا أن يعرف كيف نستطيع أن نمنع الأتراك بالقوة من أن يسلكوا الطريق الذي يراد منا أن نمنعهم من سلوكه ، وأن لا نلجأ إلى ألحرب إذا أصروا على ما يريدون . وليس ثمة سبيل يوصل إلى هذه الغاية إلا سبيل الحصر البحرى أو ما شابهه — و إذا أريد اختراق هذا الحصار بالقوة فلا يستطاع منع ذلك إلا بالقوة .

« وقد أجابني عن ذلك بخطاب سرى تاريخه ١٩ أغسطس سنة ١٨٢٧ . . ثم جاءني منه خطاب سرى آخر بتاريخ أول سبتمبر سنة ١٨٢٧ يجيب فيه عن سؤالى السابق بقوله :

« فنى موضوع الاصطدام مثلا قد اتفقنا على أن لا يكون الروح الذى تسيرون عليه فى تنفيذ تلك الأوام روحاً عدائيا ، ومع أن الحكومات المتحالفة تقصد من غير شك أن تتجنب إذا أمكن كل ما قد يؤدى إلى نشوب الحرب ،

فإن منع وصول الإمدادات التي ذكرت في التعليات المرسلة إليكم يجب تنفيذ. في آخر الأمر بالمدفع ، بعد أن تستنفدوا جميع الوسائل الأخرى .

« ويستفاد من هذه الوثائق أن الواجب يحتم على أن أنفذ شروط المعاهدة بالنصح والإقناع إذا استطعت ؛ و باستخدام القوة الفعلية إذا لم أستطع . وهذه القوة قد عبر عنها المسترس . كاننج S. Canning بلفظ « المدفع » (١) .

ومعنی هذا أن كدر نجن كان يتحدی خادما من أوسع خدام التاج البريطانی نفوذا وأعظمهم ميلا للنضال . وكان لورد استرتفورد ده رد كاف أو المستر استرتفورد كاننج كاكان اسمه وقتئذ ، عدوا وغي الصدر يؤكد ا . ف ملكولم اسمت E. F. Malcolm Smith أن « الزهو لم يكن من رذائل اسمت المشتر المتأصلة ، بل كانت عيو به من صنف آخر . وقد ظل يندد بالترك و يقدح السفير المتأصلة ، بل كانت عيو به من صنف آخر . وقد ظل يندد بالترك و يقدح فيهم حتى أذلهم وأفقدهم كرامتهم في أعينهم (٢٠) » . ومن كانت هذه أخلاقه لا يمكن أن يقبل من أحد ضباط البحرية أن يلتى عليه تبعة سفك الدماء دون أن يثأر لنفسه منه . ولا شك بعد ثذ في أن جواب كدر نجتن ، مهما بلغ من قوته ، قد أثار غيظ ذلك الرجل الد بلوماسي القوى ، الذي كان يسعى جهده لاستقلال اليونان ، غيظ ذلك الرجل الد بلوماسي القوى ، الذي كان يسعى جهده لاستقلال اليونان ، في طفكه كان في الوقت نفسه لا يرضي أن يسفك دم الأتراك ، ثم تلقي تبعة سفكه عليه .

وكان إبراهيم لا يزال في المورة خلال هـذه الأسابيع العصيبة ، التي كان كدرنجتن يلاقي فيها من رؤسائه كل عنت و إرهاق . وقد أبلغ القائد الروسي

<sup>(</sup>١) بورشير في كتابها السالف الذكر الجزء الثاني ص ١٣٢.

<sup>(</sup>۲) حیاة استرتفورد کاننج -- لورد استرتفورد ده ردکاف تألیف ۱ . ف ملکولم اسمت ، لندن ، ارنست بن ۱۹۳۳ س ۱۷۵ .

قنصله فى الإسكندرية فى الرابع والعشرين من شهر اكتوبر سنة ١٨٢٧ أن الأسطول النركى المصرى قد دمر ، وأن إبراهيم لم يستسلم بعد بل لا يزال فى داخل البلاد يدم ها ويعيث فيها فساداً . ونصح للقنصل أن يغادر الإسكندرية خوفاً من القصاص ، ولكنه مع ذلك أسرع بإضافة هذه الحاشية : « ولا تزال عشرون سفينة من سفن محمد على سليمة فى نوارين ، وهذا دليل على أننا حين دخلناها لم تكن لنا مقاصد عدائية » .

ولسنا نعرف الوقت الذي وصلت فيه هذه الرسالة إلى الإسكندرية ، غير أن المحفوظات الروسية تدلنا على أن السفينة المصرية المسهاة واشنجتن قدمت في ٢٦ اكتوبر سنة ١٨٢٧ تحمل رسالة من إبراهيم ، يقول فيها إن ستين قرية قد استسلمت له ، و إنه ينتظر أن ترسل إليه تعليات عن الحصر الذي ضربه الحلفاء ، و إن لورد كخرين قد أحدق بمسولنجي . وأقلقت هذه الأنباء بال محد على ، وجعلته يخشى أن يقف الباب العالى موقف العناد ، فيأنى أن يتزحزح عن موقفه (١) . ومضى بعد ذلك حين من الزمن قبل أن يعرف أن أسطوله دم فى موقفه (١) . ومضى بعد ذلك حين من الزمن قبل أن يعرف أن أسطوله دم فى موقفه (١) . ومضى بعد ذلك حين من الزمن قبل أن يعرف أن أسطوله دم فى موقفه (١) . ومضى بعد ذلك حين من الزمن قبل أن يعرف أن أسطوله دم فى أنهم آمنون ولا خوف عليهم (٢)

وأبت الآستانة أن تعترف بأن تدمير الأسطول العثماني معناه انتهاء القتال ، ومع ذلك ظل محمد على مخلصاً لمولاه . وفي الخامس والعشرين من نو فمبر سنة ١٨٢٧ قدم إلى الإسكندرية رسول من إبراهيم يؤيد نبأ الكارثة البحرية ، ولكنه يؤكد أنه قد عمل على أن يتلافى آثار الهزيمة ، وأنه مستعد لمواصلة

<sup>(</sup>۱) قطاوی فی کتابه السالف الذکر جزء ۱ س ۱۳۶

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه الجزء الأول ص ١٤٠.

القتال . ولما قاربت سنة ١٨٢٧ على الانتهاء تجددت ثقة محمد على في انتصار الجيوش العثمانية النهائي على الأعداء . وجاءه في ١٦ يناير سنة ١٨٢٨ خطاب من إبراهيم يطلب فيه إرسال المدد لا سيا السفن ، وجاء في خطابه أن جيشه في ذلك الوقت يتألف من ١٢٠٠٠ جندى نظامى ، وأربعة آلاف من غير النظاميين ، وألفين من الفرسان ؛ وأن سليان باشا (الكولونل سيڤ) قد احتل تر پولتزا بثلاثة آلاف من الجند ، وأن لديه من الزاد ما يكفيه أربعة أشهر (١) .

ولم يبق إبراهيم من غير عمل وهو ينتظر المدد ؟ بل تقدم نحو فليبو بوليس Philipopolis ولكنه لما شعر بأنه قد تعوزه المؤونة ، أعاد ألف جريح وعشرة آلاف من البحارة الترك إلى بلادهم ، كا أرسل إلى الإسكندرية أربعة آلاف وحمسائة من العبيد (٢) . ولم ينكر عليه والده هذا العمل ، ولكنه لفطنته كان دأئم الاتصال بنبض أوربا الديلوماسي ، بينا كان إبراهيم يعنى بالوجهة الحربية المحضة من المشكلة القائمة وقتئذ . ويستفاد من الحفوظات الروسية أن المستر كرادك Mr. Cradock الذي كان يمثل وزارة الخارجية البريطانية في مصر في صيف عام ١٨٢٧ ، اتصل مرة أخرى بالوالي ؛ وكان يصحبه في هذه المرة أحد أبناء أمير البحر كدرنجتن (٢) ، وأكبر ظننا أنه هو الشاب الذي جرح في موقعة نوارين .

إن الأمور قلما تسير سيراً سريعاً في بلاد الشرق الأدنى ؛ ولذلك ظل كرادك ومحمد على يبحثان عن سبيل للخروج من هذا المأزق حتى سقطت الوزارة البريطانية . وكانت نتيجة سقوطها أن تولى الأمر دوق ولنجتن

<sup>(</sup>١) المصدر عينه الجزء الأول ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه الجزء الأول ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر عينه الجزء الأول ص ١٨٢.

Wellington ، وعرف الباشا من ذلك ومن خطبة العرش أن الحلف المعقود بين فرنسا و إنجلترا والروسيا أوشك أن يتصدع (١) . و إن تعجب من شيء فعجب أن يتتبع المصريون حتى في ذلك الوقت تطورات السياسة البريطانية عن كثب . وكانت الفقرة التي انطبعت في ذهن محمد على من خطبة العرش هي :

« وبينا نحن نعمل الوصول إلى الغرض الذي كانت ترمى إليه المعاهدة ، حدث في ثغر نوارين اصطدام لم يكن جلالة الملك يتوقعه بين أساطيل حكومات الدول المتعاقدة وأسطول الباب العالى . و إن جلالة الملك ليأسف لوقوع هذا الحادث بينه و بين القوات البحرية لحليف قديم ، على الرغم مما أظهره الأسطول المتحد من ضروب البسالة . ولكنه لا يزال يرجو وهو واثق أن لا يتبع هذا الحادث المشئوم اقتتال آخر ، وأن لا يكون سبباً في عرقلة المساعى التي تبذل المسوية الحلاف القائم بين الباب العالى واليونانيين تسوية ودية ، تقتضيها من غير شك مصالحهما المشتركة (٢) » .

وقد أثار هذا التصريح مناقشة عامة اشترك فيها أعضاء مجلسى البرلمان . وإذ كنا نعلم من تقارير القنصلية الروسية مبلغ تأثر محمد على بخطبة العرش ، فإننا لا نخطئ إذا اعتقدنا أن الوالى قد تتبع هذا الجدال باهتمام عظيم . وكان بمن خطبوا فى مجلس الأعيان (٢) دوق ولنجتن ، ولورد هلند ، و إرل جراى ، وماركيز لاندسدون ، و إرل ددلى ، والفيكونت جدريك . وخطب فى مجلس النواب مستر

<sup>(</sup>۱) المصدر عينه جزء ۱ ص ۱۹۳.

<sup>(</sup>٢) بورشير في كتابها السالف الذكر جزء ٢ ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر عينه جزء ٢ ص ١٧٩.

بروجام ، ولورد ألثرب ، ولورد بلمرستون وغيرهم (١) . وكانت كل ملاحظاتهم تدور حول لفظ « مشتوم » فقد قال اللورد هلند :

« لا يسعنى إلا إظهار الأسف لوصف موقعة نوارين بأنها حادت مشئوم » فأجاب دوق ولنجتن : « إنما قصد بلفظ « مشئوم » أن الحادث كان غير متوقع يدعو إلى الأسف . . . . ؛ ولست أقصد بهذا القول أن أطعن أقل الطعن على الضابط الشهم الذي كان يقود الأسطول في نوارين ، أو أن أتهمه بأقل تهمة . كلا وألف كلا » .

على أن محدا عليا لم يكن متحققاً كل التحقق من أنه لم يتهم ، ولذلك قرر أن يبادر إلى العمل فى أناة وتؤدة . وكان يعرف أن أسطوله قد هزم ، وأن إبراهيم فى داخل البلاد ، ولكن فى وسعه أن يعنى بأمره كل العناية ؛ لذلك رأى أن يترك الحادثات تكيف نفسها بنفسها ، وأن يحرص أشد الحرص على أن لا يقطع المفاوضات . وكان أكبر ما يهمه أن يرقب الأثر الذي يحدثه حصار الحلفاء فى مصير ابنه إبراهيم . وسرعان ما عرف أن لندن غير راضية عن الخطة التى اتبعت فى تنفيذ هذا الحصار ، وأن النزاع قد شجر بين القائدين الروسى والفرنسى . ويجب أن لا يفوتنا أيضا أن نشير إلى العلاقة الودية التى كانت بين النسا و بين محمد على ، وأنه كان من مصلحتها أن يبلغه كل ما يقال فى الدوائر الديلوماسية . ولا يبعد قط أنه سمع أن دوق ولنجتن كتب فى أوراقه الملحوظة الآتية منذ يوم يبعد قط أنه سمع أن دوق ولنجتن كتب فى أوراقه الملحوظة الآتية منذ يوم

Lord Holland, Earl Grey, the Marquess of Landsdowne, Earl (1)

Dudley, Viscount Goderich; Mr. Brougham, Lord Althorp, Lord Palmerstone.

الوزراء فى أمر السير إدورد كدر نجنن وهل يستدعى أو يبقى حيث هو »(١).
ولم يمض إلا قليل من الوقت حتى أبلغ كدر نجنن أن مجلس الوزراء لم يعد
راضياً عنه ؛ وكتب إليه إرل أبردين Earl of Aberdeen قبل آخر مايو سنة
١٨٢٨ خطاباً مطولا بدأه بقوله :

## « سیدی :

« بعد أن محنت الأوامر الصادرة إليكم من صاحب السمو الملكى القائد الأعلى للأسطول بحثاً وافياً ، ووازنت بينها و بين الآراء التى تلقيتها منكم ، أرانى مضطراً مع الأسف إلى أن أبلغكم أن حكومة جلالة الملك لا تستطيع أن توفق بين الإجراءات التى اتبعتموها ، والتعليات التى أرسلت إليكم ، و بخاصة ما أرسل إليكم منها بتاريخ ١٦ من شهر أكتوبر الماضى ، و إن كان ذلك يسوءها كل الإساءة . ولقد وصلت إليكم في اليوم الثالث من شهر مارس سنة يسوءها كل الإساءة . ولقد وصلت إليكم في اليوم الثالث من شهر مارس سنة المعرد التعليات التي تضمنها خطاب مستر كروكر Mr. Croker إلى نائب أمير البحر السير هرى نيل Sir Harry Neale ، والمؤرخة ٨ فبراير سنه ١٨٢٦ ، وقد تسلتموها على أنها أوامر نفذت ، ولكنها مرسلة إليكم للرجوع إليها إذا ما أعيد الموضوع على بساط البحث مرة أخرى . ولقد تبينتم من هذه الأوامر أن مكر ، حكومة جلالة الملك لا تسمح بنقل اليونانيين من بلاد المورة إلى مصر » .

وجاء فى ختام هذا الخطاب الفقرة الآتية :

« و بعـد أن فحصت حكومة جلالة الملك كل الظروف المحيطة بهذا الخطأ المشئوم فى فهم آرائها ونواياها ، رأت نفسها مضطرة إلى أن تكتب إلى صاحب

<sup>(</sup>۱) أوراق ولنجتن المجلد الرابع س ٤٢٣ منفولة عن بورشير فى كتابها السالف الذكر <sup>-</sup> جزء ۲ س ٢٤٥ .

السمو الملكي القيائد الأعلى للأسطول تطلب إلى سموه الماكي أن يعفيكم من قيادة أسطول البحر الأبيض المتوسط »(١).

ويلاحظ من هـذا أن كدرنجتن لم يعزل من منصبه لأنه حارب في موقعة نوارين ، بل لأنه عنيت إليه أغلاط ارتكبها بعد هذه الموقعة . ولا شك في أن محمدا عليا كان يجهل هذه التفاصيل، وأنه لم يكن يعرف إلا ماجاء في خطبة الدرش، وأن أميري البحر الروسي والفرنسي قد تنازعا ، وأن الشقاق قائم بين القائد البريطاني ورؤسائه. وقد اقتنع محمد على من هذه الاستنتاجات بأن الأمل بدأ يبسم لمصر، وأنه مستطيع فى القريب العاجل أن يعقد الصلح بشروط حسنة . و إذا كان قد بتى مقتنعا بأن كدرنجتن قد أقيل من منصبه لأنه حارب فى موقعة نوارين « المشئومة » فإنه لم يكن هو وحده الذي هداه عقله إلى هذه النتيجة ، بل إن أمير البحر البريطاني نفسه كان أيضا من رأيه ، بدليل ما كتبه إلى دوق كلارنس في ۲۲ يونيه من عام ۱۸۲۸:

« تسلمت بالأمس رسالة اللورد أبردين التي تعان عن لي مر منصبي . ولا حاجة لى بعد صدور القرار أن أدفع عن نفسى النهم التي بني عليها ، بل سأنتظر حتى أجد من الوقت متسعا لذلك الدفاع . لكننى سأنتهز أول فرصة لأوكد لسموكم الملكي أنى سأتمكن من أن أفندكل التهم التي تشتمل عليها هذه الوثيقة العجيبة ؛ وسترون سموكم أن ذنبي الأساسي هو موقعة نوارين ، وأن إلقاء تبعة النتائج الطبيعية المحتومة للمعاهدة على عاتقي كان خطة مدبرة ، أنجاني منها إلى ذلك الحين عطف جلالة الملك وعطف سموكم ؛ ولكنهم أسروها في أنفسهم حتى لاحت لهم فرصة خير من الفرص السابقة (٢<sup>٢)</sup> ».

<sup>(</sup>۱) بورشیر فی کتابها السالف الذکر جزء ۲ ص ۳۱۰، ۳۱۳. (۲) المصدر عینه جزء ۲ ص ۳۱۸.

ور بما كان مجلس الوزراء البريطاني قد أبطأ في اختيار القائد الجديد . ومهما يكن من ذلك الأمر فان القائد الذي خلف كدر مجتن في منصبه لم يعجل بالسفر بدليل أن أمير البحر الروسي وزميله الفرنسي قد اجتمعا ، ومعهما نائب عن كدر يجتن ، بابراهيم تجاه جزيرة مودون وتباحثوا جيعا في الشروط الأولى المجلاء عن عدة أما كن كانت تحتلها وقتئذ الجنود المصرية . وقبل أن تصل أخبار ذلك الاجتاع إلى الإسكندرية أبلغ القنصل الروسي نسارود Nesselrode أن البريد الأخير الآتي من ملطة بحتوى على خبر عنل كدر مجتن وسفره القريب إلى لندن . «وكانت التهمة التي وجهت إليه أنه لم يتبع الأوام الصادرة إليه بمحاصرة المورة والإسكندرية بعد موقعة نوارين (۱) » وثمة أمن ثان تطلع علينا به الحفوظات الروسية ، وهو أن كدر بجتن ومحدا عليا تلاقيا في مساء اليوم الخامس من شهر الروسية ، وهو أن كدر بجتن ومحدا عليا تلاقيا في مساء اليوم الخامس من شهر أعسطس سنة ۱۸۲۸ لتنفيذ الاتفاق الذي تم في الاجتاع المقود أمام جزيرة مودون في ٢ يوليه ثبل أن يتخلى عن القيادة ، كما يتضح من خطاب كتبه إلى زوجه في ٢٥ يوليه يقول فيه :

« ولما اتصل بنا ده هيدن De Heiden بعد ظهر اليوم عقدنا جلسة في نادى ستوفن ، انتهت بعهد كتب صورته دتشكوف Datchkoff . . ولما فرغنا من هذا العمل عدت إلى السفينة بعد الساعة الرابعة ، وانطلقت بها إلى نوارين حيث اتفقنا أن نقضى الليلة . و إذا جاء الغد ولم أدع إلى ملطة فسأسرع إلى الإسكندرية تنفيذا لاتفاقنا السابق ، لكى أعمل بنفسى و بقدر ما يصل إليه جهدى على تنفيذ

<sup>(</sup>١) قطاوى فى كتابه السالف الذكر الجزء الأول ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه الجزء الأول ص ٢٧٩ .

الغرض الأول من أغراض المعاهدة (١) » ثم كتب إليها بعد ذلك في ٣٠ يوليه يقول:

« إذا وقعت عيناى على أسطول الوالى فى عرض البحر وتمكنا منه ، أنبأتك عنه النبآ اليقين . ذلك بأنى فى هذه الحال سأنال منه غرضى وليعزلونى بعد ذلك متى أرادوا(٢٠) » .

وكان جون باركر John Barker قنصل بريطانيا في الإسكندرية قد مهد لكدر نجنن سبيل مقابلة الباشا ؛ فسارت الأمور على أذلالها . وكان مما قاله أمير البحر قبل أن يجرى الحديث مجراه إنه يجب أن يدون كل ما يتم عليه الاتفاق ، لأنه حصل قبل ذلك شيء من سوء التفاهم ، سببه أن ما اتفق عليه لم يدون . فأجابه الباشا إلى ما طلب (٢) » .

ولنعد بعد ذلك إلى محمد على فنقول إن تدمير الجزء المهم من أسطوله كان ضربة كسرت من زهوه ؛ لكننا إذا صدقنا ما نقله القنصل البريطاني العام إلى الكابتن رتشاردس Captain Richards في ٦ سبتمبر سنة ١٨٢٧ أى قبل موقعة نوارين ، رأينا أن الباشا كان يسره أن تدمر بعض سفنه . وفي وسع القارئ إذا وضعنا أمامه خطاب مستر سولت Ms. Salt نفسه أن يجد فيه أن بوغوص بك ناظر الخارجية المصرية أشار إلى أن محداً عليًّا مقيد مع الآستانة بقيود تمنعه من الاتفاق مع الإنجليز إلى أن قال :

«ثم قال بوغوص بك بعد ذلك إن الباشا مستعد لأن يتاقى نبأ تدمير بعض مما كبه ؛ بل بلغ من أمره أن فكر فى أن ضررا صفيرا ياحق به قد يكون

<sup>(</sup>١) بورشير في كتابها السالف الذكر الجزء الثاني ص ٧٨١.

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه الجزء الثاني ص ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر عينه الجزء الثاني ص ٣٨٨.

ذا فائدة له عند الباب العالى ، وحتى إذا خسر أسطوله كله فإن ذلك لا يغير من عواطفه نحو الإنجليز . وهو يؤكد للقناصل والتجار أن أرواحهم وأموالهم ستبقى محترمة مصونة ، وأنه سيعمل على حمايتهم ويضمن سلامتهم ، حتى إذا أرسل إليه السلطان أوام صارمة واختاروا هم البقاء في مصر »(١).

ومعنى هـذا أنه إذا كانت موقعة نوارين حادثا «مشئوما» في نظر لورد استرتفورد ده رد كلف ودوق ولنجتن والوزارة البريطانية ، فإن محداً عليًا قد رأى ما وراء بأسائها من نعمى ، إذ هيأت له فرصة طيبة تمكنه من أن يعقد الصلح مع الحلفاء ، ويلقى عن عاتقه ذلك العبء الكريه ، فلا يشتى لينم الباب العالى ، والحق أنه لم يكن أمامه وقتئذ إلا واحدة من اثنتين : فإما أن يقبل الشروط الشريفة التى يعرضها عليه كدرنجتن ، وإما أن يشدد الحصر البحرى على الإسكندرية ويمنع المدد عن جيش إبراهيم . فقبل ما كان لا بد من قبوله ورضى بشروط الصلح . وكان من ضمن هذه الشروط أن تجلو قوات إبراهيم عن بلاد اليونان و يسلم الأسرى اليونانيون . وجاء في محضر الاجتماع الذي كان يكتبه ياور كدرنجتن أن الباشا لما أظهر في أثناء الاجتماع شيئاً من التردد في قبول بعض ياور كدرنجتن أن الباشا لما أظهر في أثناء الاجتماع شيئاً من التردد في قبول بعض الالتزامات التي تفرضها عليه المعاهدة : —

«قال أمير البحر إن المسئولية التي يتحملها هو كبيرة ، لأنه أخذ على عاقه هذا العبء الخطير ، عبء المفاوضة في ذلك الموضوع في الظروف القائمة وقتئذ دون أن يعرف الشروط التي قد يصر الحلفاء على طلبها من الباشا ، و إنه لا يبعد أن يكون السفراء قد تلقوا تعليات أخرى تختلف عما لديه ، و إنه و إن كان لا يشك في أن كل اتفاق يتم بينه و بين سمو الباشا لا بد أن يقبلوه هم وحكوماتهم ، فإنهم

<sup>(</sup>١) المصدر عينه الجزء الأول ص ٤٤٧ .

ر بما لا يرضون عن سلوكة ، وقد يشنق من أجله عند عودته إلى إنجاترا » (١) .

لكن كدرنج ن لم يشنق عند عودته إلى إنجلترا ، بل تقول دائرة المعارف البريطانية : « إنهم قدروا خدماته فنحوه الطبقة الأولى من نيشان الحام و إن يكن قد حمل من غير شك أوزارا غير أوزاره إلى حد ما على الأقل » .

لكننا رغم أقوال دائرة المعارف نعلم أنه منح الطبقة الأولى من نيشان الجام في ١٣ سبتمبر سنة ١٨٢٧ ، وأن ذلك الشرف لم تكن له علاقة بالمفاوضات التي أدت إلى عقد المعاهدة ، بل ناله من قبل أن تتمكن منه وزارة الخارجية فتررى عليه انتصاره «المشئوم». ولقد حمل أوزار غيره وظل يحملها لأنه أثبت أنه نفذ أمر اللورد استرتفورد ده ردكلف وهو إطلاق «المدفع» بنصه ومعناه . وفي خلال الشهور الأولى من المدة التي كان فيها كدر نجتن يفكر في موقفه ويطبق على نفسه ما جاء في الكتاب المقدس : « وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيًّا أمام الرب ليكفر عنه ليرسله إلى عنازيل عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيًّا أمام الرب ليكفر عنه ليرسله إلى عنازيل

نقول بيناكان كدرنجين يطبق هذه الآية على نفسه كانت قوات إبراهيم تمجلوعن بلاد المورة ، وكانت سائر شروط المعاهدة في دور التنفيذ . وفي التاسع من شهر اكتو بر سنة ١٨٢٨ وصل إبراهيم إلى الإسكندرية . ويقول قنصل الروسيا العام : إن «جميع المتصلين بالبلاط اغتبطوا برجوعه (٤) » ، وقد رجعت معه آخر قصيلة من قواته ، وكانت دلائل الصحة والنشاط بادية عليه ؛ كيف

إلى البرية » (٣).

<sup>(</sup>١) المصدر عينه الجزّء الثاني صَ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه الجزء الثاني ص ١١٥.

<sup>(</sup>٣) اللا<u>ويين</u> ٢٦: ١٠.

<sup>(</sup>٤) قطاوى فى كتابه السالف الذكر الجزء الأول ص ٣٠٧.

لا والذى اجتمع به فى الخامس من شهر سبتمبر سنة ١٨٢٦ هو اللورد استرتفورد ده رد كلف لا أقل . وسنضع أمام القارئ نص ما كتبه السفير العظيم عن ذلك فى مذكراته ، لكيلا نتعرض للخطأ إذا نحن نقلنا معناه قال :

« وكانت وقفى الثانية فى ثغر نوارين ؛ وكان هناك قائدنا البحرى ( وهو غير كدر عجنن ) ؛ وهناك قابلت أيضاً إبراهيم باشا ؛ وكان السكون العميق قد حل محل دوى المدافع وصليل السيوف ، حتى ليخيل إلى الملم بالأدب اليوناني القديم أن الشيخ نسطور قد نفث روحه الهادئ على حومة الوغى من موضع پياوس Pylos القريب (۱) . وكان أمير البحر ملكولم هو قائد الأسطول وقتئذ ، وكان وجوده واتصاله الودى بإبراهيم ممهدا للسلام الذى لاح أن مجيئ البعثة التركية سيعززه ويحققه . وقد انقشعت بذلك السحب الملبدة فى الجو ومهدت السبيل لعمل السفراء . ولم يكن إبراهيم شكسا بطبعه و إن اتصف بالحشونة فى المعاملة والتحلل من معظم القيود فى ميدان القتال ، وأذكر أنه زار أمير البحر محضورى فى يوم من الأيام ، ولاقى من حسن الاستقبال وكرم الضيافة ماطاب له مجلسه ، فبدا طرفه ولطفه ، ولم يمكر صفو الحديث شىء منذكر يات الحرب . ولما هم بالانصراف تبعته إلى باب غرفة السفينة ، فمر فى طريقه عائدة مترجحة عليها بقية من المرطبات ، فأشار إلى بطرفه وتناول شيئاً مما عليها قبل انصرافه .

<sup>(</sup>١) إلياذة هوميروس.

## الفصل لعانتر المسألة الجزائرية

كتب وكيل القنصل الفرنسي في القاهرة في ٣ أبريل سنة ١٨٣٠ رسالة إلى يولنياك Polignac أشار فيها إلى عنيمة إبراهيم الماضية ، وانهماكه في الإشراف على أعمال دار الصناعة البحرية في الإسكندرية (١). والحق أن القائد لم ين لحظة واحدة منذ عاد من بلاد اليونان عن أداء واجبه . فقد وصل إلى الإسكندريه في ٩ أكتوبرسنة ١٨٢٨ ، ولم يحل اليوم السادس عشر من يناير سنة ١٨٢٩ حتى شرع في إصلاح الحال الإدارية بمديرية الشرقية . نعم إنه كان يطبق فيها القانون الجديد الذي سنه والده (٢)؛ ولكنه اضطلع بقسط وافر من هذا الإصلاح ، جعلِ أباه يصرح للقنصل الفرنسي في ٢١ يولية أن إبراهيم قد حمل عنه عبئاً ثقيلا" . ولم يكن العمل الذي اضطلع به إبراهيم ليخفف به العبء عنوالده بالعمل الذي لا يكلف عناء . وكان محمد على إداريا يقظاً كاكان هو یحذو حذوه، ویدل علی ذلك ما كتبه عنه پزونی Pezzoni الذی عین قنصلا الروسيا بعد دروثتي ، فقد أبلغ رئيسه في ٢٥ أغسطس سنة ١٨٣٠ أن ﴿ إبراهيم الذي أصبح الآن على رأس الإدارة المدنية والعسكرية لا يمل من التفتيش على أعمال هذه الإدارة ؛ وكثيرًا ما تراه مرتين أو ثلاثًا في اليوم عند الخزانة يراقب

<sup>(</sup>۱) محمد على وحملة الجزائر ( ۱۸۲۹ — ۱۹۳۰ ) تأليف چورج دون طبعة الجمعية الجغية الجغية الجغية المجنوافية الملكية بالقاهرة سنة ۱۹۳۰ من ۳۳۰ .

<sup>(</sup>۲) قطاوی فی کتابه السالف الذکر جزء ۱ ص ۳۲۹ .

<sup>(</sup>٣) المصدر عينه جزء ١ ص ١٥٤.

أعمال موظفيها . ولما وجد أن دار المحكمة التجارية لا تصلح لأن تكون مكاناً للقضاء ، أمر بأن تخرج منها الأرائك وتستبدل بها كراس ؛ وعُين كاتب خاص ليدون محاضر الجلسات ، وأصدر الأوامر إلى جميع الإدارات أن تكتب الحسابات بالطريقة المزدوجة (الدوبيا) ، وأن تستخدم الأرقام الأوربية »(١) .

لكن هذا القنصل عينه قد كشف عن جانب آخر قاتم من هذه الصورة ؟ إذ كتب في تقرير آخر أن «السجون قد غصت بالمدينين البائسين ، زجهم فيها إبراهيم لأنهم عجزوا عن الوفاء يديونهم (٢) » . على أن الأثر السيء الذي تتركه هذه العبارة يخفف منه ، إن لم يمحه كله ، ما كتبه هذا القنصل في ١٨ نوفير منة ١٨٠٠ :

« دعا إبراهيم أعيان البلاد والكشاف ورؤساء المصالح الحكومية ، ليعقد منهم مجلسا مؤلفا من أر بعائة عضو . وستكون مداولاتهم سرية . ويقال إن الغرض من دعوتهم هو أن يبحثوا في الوسائل المؤدية إلى تحسين حال الشعب ووقف الهجرة وقطع دابر الفساد وتشجيع الأعمال الزراعية . ويرجى أيضا أن تؤدى مداولاتهم إلى تخفيف عبء الضرائب . وليس منا من لا يود معرفة الوسائل التي ستتم بها هذه الإصلاحات كلها » .

ودعا إبراهيم أيضاً أكابر رجال الدين . ولسنا نعرف بالضبط ما يقصده القنصل « بأكابر رجال الدين الإسلامي هم جميع المسلمين ، ولك أن رجال الدين الإسلامي هم جميع المسلمين ، وأن الإسلام لا يعترف بوجود سلطات دينية ، وليس من مبادئه أن يكون بين العبد وخالقه وسيط ، ولا وجود للقساوسة فيه . وأكبر ظننا أن الذين دعاهم إبراهيم

<sup>(</sup>١) المعدر عينه جزء ١ ص ٦ ه ٣ . لعله يقصد الأرقام الهندية . (العرب).

<sup>(</sup>٢) المهدر عينه جزء ١ ص ٣٥٠ .

إلى الاجتماع هم العلماء أى المتفقهون فى الدين . ومهما يكن من ذلك فإن الشىء المهم هو أنه لم يبق شك فى أن إبراهيم كان لا ينقطع ساعة عن العمل . كما أن التقرير لم يغفل وصف غيرته وشدة بأسه ، فقد جاء فيه :

« يخشى الناس فى مصر إبراهيم وترتمد فرائصهم فزعاً إذا سمعوا اسمه ؟ ولذلك تشعر الدوائر القنصلية بأن هذا الخوف قد يرفع عن كاهل الأهايين شيئاً عما يعانونه من ظلم المديرين وحكام الأقاليم ، إن لم ينجهم من هذا الظلم كله » . وكان هذا الرجل الذى يبعث الخشية من الله فى قلوب الخونة من الموظفين لا ينقطع عن الحركة ، بل كان دائب التنقل فى طول البلاد وعرضها ، فتراه يوماً يتفقد الجند عند الشلال الثانى ، وتراه فى اليوم التالى عائداً إلى الإسكندرية بهمب الأرض على راحلته ، ليشرف على إنزال بارجة إلى البحر . ولما كانت مصر بلداً زراعيا قبل كل شىء ، فقد كان للفلاح النصيب الأكبر من عنايته . ويؤكد جيمس أغسطس سانت جون للفلاح النصيب الأكبر من عنايته . مصر فى الوقت الذى نتكلم عليه ، أن إبراهيم قد أدخل فى مصر الحديثة زراعة أشجار الزيتون (١) . ولما كانت الألسنة قد لهجت بذكر مظالم السخرة فإننا أشجار الزيتون (١) . ولما كانت الألسنة قد لهجت بذكر مظالم السخرة فإننا لا نرى بأساً من أن نورد هنا ما قاله عنها ذلك للؤلف :

« يحرص إبراهيم باشا على أداء أجور عماله فى أوقاتها ، فيدفع للطفل ثلاثين بارة ولمن يشتغلون بحفر الأرض والسائقين ورؤساء العال والأقوياء من العال أجراً متوسطه قرشان فى اليوم . ولما علم إبراهيم باشا بوجود اثنتى عشرة شجرة من خيار الشنبر (٢) فى حدائق الشيخ إبراهيم رئيش طائفة الشيعة بالقاهرة ، أمر

<sup>(</sup>١) سانت چون فی کتابه السالف الذکر جزء ۲ ص ه ٤٤.

<sup>(</sup>٢) شجر له تمر كالخروب يتداوى به وهو من الفصيلة البقولية موطنه الهند، وقد أسكنوه إفريقية الوسطى وأمربكا الجنوبية الخ

في الحال أن تغرس مئات من هذه الأشجار على جانبي إحدى طرق العجلات (١) . وعنى إبراهيم عناية خاصة برراعة القطن ، وحاول إدخال أشجار الأناناس إلى مصر . وأهم في نظرنا من جده المتواصل وسرعة حركته وصلابته ، كياسته وحسن تصرفه ؛ ذلك بأن الكياسة ليست من الصفات التي توجد عادة في المحارب الخشن المتأهب . وقد يكون سبب اتصاف إبراهيم بهذه الفضيلة الفذة القيمة ، أنه لم يكن جنديا من هذا الطراز .

والذى يجعلنا نهتم بهذه الصفة من صفات إبراهيم أنه وهو الرجل ذو الشخصية القوية ، الذى كان لا يتفق مع أبيه فى أهم مبدإ تقوم عليه سياسته الاقتصادية ، لم يجعل هذا الاختلاف فى الرأى سبباً لتعكير صفاء العلاقات بينهما . ولقد بقى إبراهيم متمسكا بآرائه ؛ وكان والده يعرف ذلك منه لأنه طالما أشار إليه فى التقارير الرسمية ، وكثيراً ما ذكر هذه الآراء الكتاب المعاصرون . ونحن نقصد آراءه فى نظام الاحتكار الذى كانت تسير عليه الحكومة المصرية فى ذلك الوقت .

وسنترك الآن مسألة الملكية العقارية لأنها مسألة معقدة شائكة ولا تمت بصلة إلى موضوعنا ، ونحصر اهتمامنا فيما يسميه ددول Dodwell « سياسة الباشا التجارية » ، وهى السياسة التى جعلته أعظم تجار القطر الذى كان يصرف شؤونه . فقد ذكر هذا الكاتب فى كتابه « منشى مصر الحديثة » أنه « لم يكفه أن كان يرغم الفلاح على الزراعة ، بل كان يعين نوع ما يجب عليه أن يزرعه فى بعض الأراضى ، على أن يبيع المحصول لمخازن الحكومة بتمن معين . . . وقد نمت موارد القطر على يديه نماء لم يعهد له مثيل منذ قرون ، ولاح فى وقت من الأوقات أن

<sup>(</sup>١) سانت جون في كتابه السالف الذكر ص ٤٤٦ .

الباشا قد حقق ناحية من نواحى الفكرة الاشتراكية على أقل تقدير (١٦) . ويقول الباشا قد حقق ناحية من نواحى الفكرة الاشتراكية على أقل تقدير (١٦) . ويقول الدكتور وليم هولت ياتس Dr. William Holt Yates في عام ١٨٤٣ :

« إن إبراهيم لا يوافق على كثير من آراء أبيــه الاقتصادية ، ويعتقد أن نظام الاحتكار والاغتصاب لابدأن يؤدى إلى تدهور ثروة البلاد . و يُشَبِّه من يسير على هذا النظام برجل يقطع الشجرة الطيبة ، التي سوف تثمر ثمراً جنيا عظما في موسمها ، ليحصل منها في العاجل على مقدار تافه من الفاكهة الفجة . ولكنه لا يجهل أن الباشا يمنعه عناده من الأخذ برأيه ؛ ولذلك اعـتزم أن يحسم كل أسباب النزاع بينه و بين أبيه بالابتعاد عنه ما أمكنه خلك ، مع خضوعه لسلطانه و إطاعة أوامره . ولسكنني لا أخطئ كثيراً إذا قلت إن إبراهيم سيظهر فضله بعد وفاة أبيه ؛ ذلك بأن قواه العقلية سيكون نموها قد اكتمل ، وانطلقت من عقالها ، بعد أن ظلت حتى الآن معطلة لأن صاحبها مقيد غير طايق . ومع ذلك فالناس فى مصر يجلونه و يخشونه خشيتهم محمدا عليا نفسه فى بعض الشؤون التى أطلقت فيها يده ، وجعل له فيها الرأى الأُطلى ، لا يتدخل والده فى أمرها . وقد عرف الناس ذلك وتهيأت عقولهم للاعتراف به رئيساً لهم بمجرد وفاة الوالى » (٢٠). و بينها كان إبراهيم يقوم بواجبه فى خدمة والده دونأن يمحو بذلك شخصيته، كانت السياسة الفرنسية تسعى لتجرفه في تيار دسائسها ومؤامراتها . وذلك أن صعاباً قامت وقتئذ على ما يظهر بين فرنسا وداى الجزائر ، منشؤها ديون يستحقها بكرى و بوزناخ ، وها رجلان مر اليهود الجزائريين ، وردا غلالا للحكومة

<sup>(</sup>١) ددول في كتابه السالف الذكر ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) يانس في كتابه السالف الذكر جزء ٢ ص ١٧٢.

الفرنسية في عهد الإدارة (١) ، ولم تكن هذه المسألة لتؤدى إلى قطع الملائق بين البلدين ، لولا أن حسينا داى الجزائر لطم القنصل الفرنسي ديفال Deval في وجهه بمذبته في ٣٠ إبريل سنة ١٨٢٢ . ويلوح أن الحكومة الفرنسية لم تؤد الدين الذي عليها ، بل حصرت همها في طلب التعويض عن هذه الإهانة ، وحاصرت ثغر الجزائر . ولولا معارضة رئيس وزراء فرنسا الكونت ده قليل Compte de ثغر الجزائر . ولولا معارضة رئيس وزراء فرنسا الكونت ده قليل Duc de Clermont بلأقدم وزير البحرية الدوق ده كلير مونت تنير Tonnèrre على إرسال حملة حربية . وكذلك أصر المسيو ده لافروناي M. de وزير الخارجية ، على أن تسوى المسألة بطريق المفاوضة . كن إهانة أخرى وجهت إلى الحكومة الفرنسية ، فأثارت ثائرتها ودفعتها إلى العمل ، وذلك أن النار أطلقت في ٣ أغسطس سنة ١٨٢٩ على سفينة فرنسية تحمل راية المهادنة ؛ فقررت الحكومة إرسال حملة حربية إلى الجزائر . ولم يحل اليوم الرابع عشر من شهر يونية سسنة ١٨٣٠ حتى نزلت الجنود الفرنسية في سيدى فروخ (٢)

ولقد يستنتج القارئ من بعد ما بين هذه التواريخ التي ذكرناها أن الحكومة الفرنسية قد أطرقت على المضض طويلا ؛ وذلك لأنه يلوح له أن جدالا قام في ٣٠ إبريل سنة ١٨٢٧ بين القنصل الفرنسي وداى الجزائر ، منشؤه دين لتاجرين من يهود تلك البلاد يستحقانه منذ عام ١٧٩٩ ، وأن القنصل الفرنسي قد لطم على وجهده أثناء الجدال ، وأن النار أطلقت على سفينة فرنسية

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف البريطانية الطبعة الثالثة عشرة تحت عنوات الجزائر المجلد الأولد ص ٩٠٠ .

 <sup>(</sup>۲) سیدی فروخ أو سیدی فاروش رأس وخلیج صغیر فی الجزائر علی بعد ۲۰ کیلو
 مترأ من مدینة الجزائر إلی غربیها انظر دائرة المعارف للبستانی .

تعمل راية المهادنة في ٣ أغسطس منة ١٨٢٩ ، وأن الجنود الفرنسية لم تنزل في أرض الجزائر إلا في الرابع عشر من شهر يونية سنة ١٨٣٠ . لكن الحقيقة أن الحالة الدولية في أور با فيما بين ٣٠ إبريل سنة ١٨٢٧ و ٣ أغسطس سنة ١٨٢٩ كانت مضطر به اضطراباً يمنع الحكومة الفرنسية من أن تتورط في مجازفات جديدة . وهذا الاضطراب لا يهمنا أمره ؛ و إنما الذي يهمنا في قصتنا هذه أن وزارة الخارجية الفرنسية كانت فيما بين ٣ أغسطس سنة ١٨٣٩ و ١٤ يونية سنة ١٨٣٠ تدبر الخطط لتحمل إبراهيم على أن ينتقم لفرنسا من داى الجزائر .

وكان الذى أشار بهذا الرأى هو برناردن دروثتى . Bernardin Drovetti فرنسا لدى محمد على . و يلوح أنه فى أول يوم من سبتمبر سنة ١٨٢٩ ، أى وقت ماعه بهاجمة السفينة الفرنسية ، كتب إلى البرنس ده پولنياك رئيس مجلس الوزراء الفرنسى بما يأتى :

«بين فرنسا وداى الجزائر نزاع تحتم عليها كرامتها أن ينتهى بطريقة تليق بها ؛ وقد دلت التجربة على أن الوسائل التى استخدمت حتى الآن لا تكنى لأن تنيلها هذا الغرض ؛ ودون إرسال حملة حربية إلى شواطى الاد للغرب صعاب جة وأخطار عدة ؛ وصما بلغ نجاح الحملة فإنها تكون كبيرة النفقة ، وقد تثير الذيرة فى نفوس إحدى الأمم المنافسة لنا . وقد يكون من المستطاع تخريب مكامن هؤلاء المصوص المسلمين بأيدى طائفة من أبناء دينهم ، عرفوا شيئاً من النظام الحربى واتصلوا أكثر منهم بالمدنية . . . ولا يبعد أن يرضى محمد على بإرسال جيش إلى هذه الأصقاع يعاون فرنسا على إدخال هذه البلاد فى حظيرة المدنية الخ<sup>(1)</sup> . » هذه الأصقاع يعاون فرنسا على إدخال هذه البلاد فى حظيرة المدنية الخ<sup>(1)</sup> . »

<sup>(</sup>١) دون في كتابه « محمد على وحملة الجزائر ، ص ١ .

بها الجنرال بوييه Boyer رئيس البعثة الحربية التي أرسلها لويس الثامن عشر إلى عد على ، كانت أكبر العوامل في حبوط مشروعات دروڤتى . و إليك رسائله الرسمية تفصح عن هذا ، إذ ياوح أن دروڤتى رأى من واجبه أن يبلغ رئيسه في المنطس سنة ١٨٢٦ ما يأتى :

« لقد كان من واجبى قبل الآن أن أشرح لسعادتكم الحطة التى يسير عليها القائدان بوييه Boyer ولفرون Livron ومن معهما من الضباط. لقد تمكنت فى نفوسهم من يوم مجيئهم فكرة خاطئة عن طبيعة مهمتهم التى وافقت عليها حكومة جلالة الملك، والتى ترمى إلى تمهيد السبيل للحوادث التى تمكننا فى يوم من الأيام من الاستيلاء على هذه البلاد. لكن رئيس البعثة ما عتم أن أظهر أنه لم يأت إلى هنا ليخدم مصالح فرنسا بل ليملأ خزانته بالمال. ولذلك ترك الأمم كله إلى الكولونل جودن Gaudin النشط الطموح (۱) »

وجاء فى تقرير آخر كتبه دروقتى فى ١١ يناير سنة ١٨٢٧ أن الجنرال بوييه قال: « إنه لم يأت إلى هذه البلاد إلا ليحمل من المال ما يكفى لمهر بناته » . وقال القنصل بعد ذلك إن مرتبه الضخم وجشعه الشديد قد مكناه من بلوغ هذه الغاية (٢) . ثم دب دبيب البغضاء فى نفوس الضباط الفرنسيين ، وأدى التنافر بينهم إلى استقالة الچنرال بوييه وتسعة من زملائه الضباط من خدمة الحكومة المصرية فى ١٤ أغسطس سنة ١٨٢٦ ، وعودتهم إلى فرنسا (٢) .

وكان من نتائج هذه الاستقالات والظروف التي تشرحها هذه التقارير القنصلية أن محدا عليا و إبراهيم أصبحا شديدى الحيطة والحذر عندما فاتحهما في هذا

<sup>(</sup>۱) دريو في كتابه «كريد والمورة » الذي نقلنا عنه من قبل ص ۱۸۹ .

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه س ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر عينه ص ١٩٣٠.

الأم ميمو Mimaut وهودر Huder في نوفيرسنة ١٨٢٩ . ومع أن إبراهيم لم يحضر الاجتماعات التهيدية بين السياسيين الفرنسيين والباشا ، فإن اسمه يتردد كثيرا في المذكرة التي بعث بها الموظفان الفرنسيان ؛ بل نستطيع أن نقول أكثر من هذا ، نقول إن شخصيته كانت المحور الذي يدور حوله الاقتراح كله ، حتى بلغ الأمر أن كتب بولنياك في بعض التعليات الإضافية التي بعث بها إلى ميمو وهودر في ٧ يناير سنة ١٨٣٠ يقول:

« وقد يصبح هذا العمل ( الاتفاق المقترح بين فرنسا ومحمد على ) في الوقت المناسب عاملا من أكبر العوامل في قوة محمد على و إبراهيم . ويهمنا جدا أن لا يوقعه محمد على وحده ، بل أن يوقعه معمه إبراهيم . ذلك بأن إبراهيم شديد الاحترام لكلمته ، ويعمد نفسه شخصيا مرتبطاً بهذا العمل برباط قوى إذا أمكن الحصول على توقيعه . زد على ذلك أن من واجبنا أن محتاط للمستقبل . ولكن الإشارة إلى ما عساه يحدث في المستقبل أمم دقيق ؛ ولذلك يحسن أن يتولى الأمر المسيو هودر لأنه ليست له الصفة الرسمية التي للمسيو ميمو . وأهم ما يجب أن يحرص عليه هو أن يوقع إبراهيم هذا الاتفاق ، لأنه هو الذي سيعقد ما الحاء الحلة » (١) .

وقد صبغت المذكرة التي قدمت إلى محمد على فى أول اجتماع بينه و بين ممثلي الحكومة الفرنسية بحبث يفهم منها أن محمدا عليا كان صاحب الاقتراح الأول. فقد جاء في مستهل هذه المذكرة أن « ملك فرنسا يوافق على أن يرسل محمد على حملة لإخضاع بلاد البربر والقضاء على القرصنة ؟ ثم تقول المذكرة بعد ذلك إن الحرب سيتولاها جنود الباشا وحدهم ، و إن الأسطول الفرنسي سيعاونه

<sup>(</sup>١) دون في كتابه لا محمد على وحملة الجزائر » السالف الذكر ص ٩٠ .

إذا طلب إليه ذلك . وفي المذكرة مواد أخرى ليست ذات خطر كبير ، إلا واحدة منها ورد فيها ذكر قرض تقدمه فرنسا لمصر ، و يبلغ مقداره عشرة ملايين من الفرنكات ، يدفع عند ما يبدأ سير الحملة . و يتبع المذكرة ملحق ينص بصر يح العبارة على أن الحملة يجب أن يعقد لواؤها لإبراهيم (١) .

وتؤيد التعليات المرسلة إلى المنسدو بين الفرنسيين هذا الإصرار على ذكر إبراهيم فقد جاء فيها :

« يجب أن تكون الحملة كبيرة العدد مهوبة ، ولا بد أن يتولى قيادتها إبراهيم نفسه لأن في وجوده على رأسها أكبر ضمان لنجاحها »(٢).

وكانت الوزارة الفرنسية تخشى أن يقودها رجل من الأتراك العاجزين الفاترى الهمة . ولذلك أصر البرنس ده پولنياك على أن يتولى إبراهيم قيادتها لوثوقه من شجاعته ولاعتقاده أن الجيش الفرنسي لا بد أن يشترك في آخر الأمر مع الجنود المصريين . ولذلك كتب الأمير يقول : « إن الملك حين يضع كبار رجال البحرية تحت إمرة إبراهيم ليوليه ثقة لم يولها أحداً غيره » (٣). وكما أن الفرنسيين أرادوا أن يعهدوا بشؤون الحلة العسكرية إلى إبراهيم ، فإن عمداً عليا وكل أمر المفاوضات إلى مهارة ابنه السياسية . وكتب بذلك مذكرة صيغت في هذه العبارة القوية الموجزة :

«صدیقی المحترم دروثتی : تسلمت خطابك ، وعرفت ما فیه ، وكلفت ولدی إبراهیم أن یجیبك عنه » (۱) .

<sup>(</sup>١) المصدر عينه ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه ص ٩١.

<sup>(</sup>٣) الممدر عينه ص ٩٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر عينه ص ٣٣٠.

ويلوح أن كل ما حدث عند ما استقبل محمد على ميمو وهودر فى الاجتماع الذى سبقت الإشارة إليه ، هو تقديم أوراق الاعتماد وتبادل التحية وعرض المذكرة التى يحدد فيها الفرنسيون مقترحاتهم . فلما بدأ العمل الجدى فضل الباشا أن يتنحى عنه و يقدم عليه ابنه إبراهيم . وقد أظهر هذا الجندى فى أداء تلك المهمة من المهارة والدراية ما تشهد به كل فقرة فى التقارير المرسلة إلى باريس .

وليس يخفى أن إبراهيم كان ألوفاً بطبعه ، وأنه لم يكن شيء يسره أكثر من اختلاطه بجنده والتحدث إليهم . على أن المندوبين الفرنسيين مع ذلك يشيران في تقاريرها إلى «صحت إبراهيم وحزمه» ، و يقولان إنه فى أثناء الاجتاع الفاصل لم يكن ينطق بأكثر من قوله : «قال أبى وكتب أبى »(۱) . وقبل ثلاثة أسابيع من هذا اليوم السالف الذكر وصلت وزارة الخارجية الفرنسية الأنباء عن النشاط الجم والإرادة (۱۳) القوية اللتين اتصف بهما ذلك السياسي المعقود اللسان ، الذي عرض على الدپلوماسيين في يوم ۲ مارس سنة ١٨٣٠ خطاباً كتبه لهم والده ، « وقرأه عليهم بنفسه كلة فكلمة ، ثم أمر به فترجم لهم أثناء حضوره »(۱۳) . وانقطعت المفاوضات في آخر إبريل سنة ١٨٣٠ . وربحا كذا مغالين في تأكيد ما كان لجشع الچنرال بوييه من الأثر في حبوطها . لقد عرفنا مغالين في تأكيد ما كان لجشع الچنرال بوييه من الأثر في حبوطها . لقد عرفنا أن الفرنسيين كانوا يعلقون على العامل الشخصي في الحلة أهمية كبيرة ؛ ولذلك أصروا على أن يتولى إبراهيم قيادتها . وليس ببعيد أن يكون الأثر السبي الذي أحدثته البعثة العسكرية ، قد جعل القائد المصرى يبغض المشروع من أوله إلى

<sup>(</sup>١) المعدر عينه ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر عينه س ١٩١.

آخره . وقد يكون من أسباب حبوطها أيضاً أنه قد ساءه ما كانت ترمى إليــه المذكرة من إفهام الناس أن صاحب الاقتراح هو محمد على ، في حين أن دون يقول فى كتابه القيم عن هــذه الحملة خاصة إن برناردن ودروثتي ها صاحبا الاقتراح (١). ومهما يكن السبب الحقيقي في حبوط المشروع فإن السبب الرسمى لقطع المفاوضات لم تكن له علاقة بهذه الأموركلها ، و إلى القارئ هذا السبب: ذكرنا من قبل أنه عمض على محمد على حسب نص المذكرة الأولى عشرة ملايين من الفرنكات ، تدفع له حينها تبدأ الحلة فى المسير . لكن الباشا أصر على أن تؤدى له على الفور أربعة ملايين من الفرنكات، وأن تقدم له أربع بوارج حربية تحمل كل منها ثمانين مدفعا هدية خالصة (٢). ويلوح أن المسألة المالية في اقتراح الباشا كان يمكن تسويتها ؛ لكن مسألة السفن كانت العقبة الكؤود في سبيل النسوية ؛ فقد دلت على أن محمدا عليا و إبراهيم لم يكونا يكتفيان بالإشراف على الأعمال الحربية البرية ، بلكانا يرغبان فى أن يكون لهما قسط وافر، إن لم يكن لهما القسط الأوفر، من للظاهرة البحرية . وقد يكون لهما غرض أبعد من هذا الغرض ؛ فلربمـا فكرا فيما يكون لهذا الحلف من أثر فى نواياها فى ســوريا . وذلك بأن إبراهيم كان على الدوام يطمح ببصره نحو الشرق لانحو الغرب، وكان يتطلع الى جعل مصر نواة لدولة عربيـة عظيمة ؛ وكان احتلال الشام متفقًا مع هذه الآمال ، أما فتح الجزائر فإنه يحوله عن غرضه الأسمى .

وأيقن إبراهيم أن عدا. بريطانيا سيقيم أمامه من العراقيل مالا يستطيع التغلب عليه ، وما يحول بينه و بين الغرض الذي تتوق إليه نفسه . ولولا أنه

<sup>(</sup>١) المصدر عينه س ه .

<sup>(</sup>٢) الممدر عينه ص ١٧.

لم يكن يشعر بأن « الفرنسيين لايفقهون شيئا فى بناء السفن أو إدارتها » ؛ ولولا أن سلوك بوييه وزملانه قد هاج هائجه ، لجاز أن يغتنم هذه الفرصة التى أتاحها له البرنس ده پولنياك ، و يعقد حلفا مع فرنسا . قد يكون ذلك وقد لا يكون ، وكل الذى نعلمه علم اليقين أن ما يذكرونه من الأسباب لحبوط المفاوضات السياسية قلما يتفق مع الحقيقة كلها . وأكبر ظننا أن إبراهيم كان فى أثناء المحادثات التى امتازت « بسكوته الحازم » يخنى مقاصده شأن الدپلوماسى الواسع الحيلة والتدبير .



محمد على باشا

## الفصل محاوى ممر حروب الشام

إن أكبر ما يميز القائد الماهم عن الجندى الموفق ، هو أن الأول إذا هزم تحمل وأكبر ما يميز القائد الماهم عن الجندى الموفق ، هو أن الأول إذا هزم تحمل الصدمة ولم تذهب ريحه . لذلك ترى الأمة الإنجليزيه كثيراً ما تضطرب أمورها في المراحل الأولى من حروبها ، وكثيراً ما تخسر جميع مواقعها إلا الموقعة الجاسمة الأخيرة . وليس أدل على أن محمداً عليا و إبراهيم كانا يمتازان بأعظم صفات الزعامة ، من أنهما أخذا يعملان ليمحوا أثر الهزيمة التي منيا بها في نوارين ، كا أن انصرافهما إلى بناء أسطول جديد دليل على منتهى الحكمة و بعد النظر .

وقد كتب سماركو في كتابه القيم « الأسطول المصرى في عهد محمد على » وصفاً رائعا لما كانا يبديانه من الهمة والشجاعة في إنشاء الأسطول الجديد . وأبلغت القنصلية الروسية في الإسكندرية بطرسبرج في ٢٨ مايو سنة ١٨٢٨ قبل أن يعود إبراهيم من بلاد المورة أن عدد وحدات الأسطول المصرى قد بلغ اثنتين وخمسين سفينة معظمها من الأباريق (ذات الشراع المربع) والبوارج الصغيرة من نوع الجيولت والكورثت » ((1)

و بعد شهرين من هذا التاريخ كتب هذا القنصل نفسه يقول إن محمداً عليا اعتزم إنشاء أسطول، وأعد العدة لاستيراد ما يلزمه من الخشب من كرمانيا

<sup>(</sup>١) قطاوى فى كتابه السالف الذكر جزء ١ ص ٢٢٣ .

والنحاس من توكات فى آسيا الصغرى ، وإنه شرع فى إنشاء دور لصناعة السفن فى مصر . وقد وضع للعمل نظاما محكا حتى أنه أدخل فى مصر نباتات جديدة ، لكيلا يضطر إلى استيراد المواد اللازمة لصنع الحبال والأشرعة (١) ، وعين فى شهر فبراير سنة ١٨٢٩ رجل فرنسى يدعى سريزى Cerizy ليشرف على إنشاء الأسطول الجديد (٢) .

ولم يكن محمد على ليجهل أن الحرب لا بد ناشبة بينه وبين عبد الله والى عكا حصن الشام الحصين في يوم من الأيام . ولذلك أخذ يعدد للأمور أقرانها لأن الدولة العثانية بله البحر الأبيض الشرقي لا تتسع لحمد على وعبد الله ؛ فكلاها طموح يبني مجالا واسعاً لمطامعه ؛ وتجاورها لا بد أن يؤدى إلى قيام النزاع بينهما ، لأن كلا منهما حجر عثرة في سبيل الآخر ، ولا بد أن يكون السيف هو الفاصل بينهما مهما تزاخي الأمد . وجاءت الفرصة المرتقبة حينها ازدهي عبد الله على والى مصر . ويقال إنه حاول منة أن يدس السم لحمد على و إبراهيم ، و إنه جعل من البلاد التي كان يحكمها معششاً للمؤامرات على مصر " . على أن الباشا وولده لم يأبها لهذه الدسائس ، لأن الأخطار التي كانا يتعرضان لها نتيجة للزمة لمنزلتهما السامية . فلما أن تحنى عبد الله بالمصريين الغارين من الجندية ، شعرا أن الوقت قد حان لامتشاق الحسام .

وأدرك السلطان أن الشر لا بد أن يستطير بين تابعيه القويين . ومع أن محمودا لم يكن من الحكام الأقوياء ، فقد كان يعلم من أحوال دولته ما يكنى

<sup>(</sup>١) المصدر عينه الجزء الأول ص ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه الجزء الأول ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) تاریخ الحرب بین محمد علی والباب العالی تألیف کدلفین وبرو طبعة أرثر برتران بباریس ۱۸۳۷ ص ٤١ .

لإدراكه أن والى مصر أقوى الفريقين ، ولذلك اعتزم أن يضعف من شوكة محد على بالتودد إلى إبراهيم لعله يستطيع أن يفرق بين الوالد الشجاع وابنه المدبر ، ولكن رجاءه خاب . وكانت الخطة التى دبرها ليصل بها إلى غرضه خطة ساذجة ، وهي أنه منح إبراهيم لقب « أمير مكة » اعترافاً بفضله في الاستيلاء على الحرمين ، وهو اعتراف جاء بعد فوات الأوان . وكان هذا اللقب أعلى ألقاب الشرف التى يستطيع الباب العالى أن يمنحها إنسان ، وكان صاحبه يقدم على جميع وزراء الدولة العثمانية ، فأصبحت له بذلك الرياسة الدينية على محمد على . لكن إبراهيم أخلف مظنة السلطان ، فأخفق مسماه في إذلال باشا مصر وبذر بذور الشقاق بينه و بين ولده ؛ لأن « أعظم ما يمتاز به إبراهيم » كما يقول مورييه « هو إجلاله لوالده وخضوعه لرأيه على الدوام ، لأنه كان يرى أن أعظم مفاخره أن يكون عون أبيه وساعده الأيمن » (1).

وكانت نتيجة هذا السعى للتفرقة بين محمد على وإبراهيم وبالا على محمود؟ إذ نقلت إليهما عيونهما أن محموداً يعين عبد الله في عدوانه عليهما . غير أنهما تقبلا هذه المناورات الخفية بصدر رحب ، لأن من عادة الشرقيين أن ينظروا إلى الدسائس تحاك حولهم وهم هادئون مطمئنون . لكنهما عند ما عرفا أن الآستانة تريد استذلال الباشا ، أجمعا أمرها على أن يزجرا عبد الله زجراً تصطك له مسامع محمود . ولسنا في حاجة إلى أن ننبه القارئ أنهما لم ينبذا طاعة الباب العالى أو يعلنا الحرب عليه ، بل كان كل ما اعتزماه أن ينكلا بوالى عكا تنكيلا يعرف منه مولاها مبلغ استيائهما منه ، ويكون عربوناً لما سوف يلقاه منهما فيا بعد . وكان أول ما فعلاه لتنفيذ هذه الخطة الحكيمة أن أرسلا رسولا إلى عبد الله من وداً بأمر منهما يقضى :

<sup>(</sup>۱) موريبه في كتابه السالف الذكر جزء ٣ ص ١٤٩ .

- (١) بأن يدفع ١١ مليون قرش يستحقها محمد على طرفه .
  - (٢) وأن يطرد من عنده الفلاحين المصريين .
- (٣) وأن يعد وعدا صادقا بأن لا يسمح للمصريين بعد الآن بالهجرة إلى ولاية عكا .

فنظر عبد الله في القانون ثم أجاب بقوله :

إنى مثلك وزير لمولانا المعظم السلطان محمود حفظه الله ونصره ؛ وليس من حقى أن أمنع الرعايا المخلصين لمولانا المعظم من الانتقال من مصر إلى الشام ، كما أنه ليس من حقك أن تمنع هؤلاء الرعايا من الهجرة من الشام إلى مصر . فإذا شئت أن أبادر بتسليم هؤلاء الفلاحين ، فما عليك إلا أن تستصدر لى أمراً بذلك من السلطان نفسه » (١) .

ولم يعجل محمد على بغزو الشام لانتشار الطاعون والكولرا في مصر . ولم تمنعه عنايته بمكافحته الوباء من أن يكل استعداده البرى والبحرى . وكان إبراهيم في الوقت نفسه دائب الحركة والنشاط ، لا يسهو عن شيء بما يحتاجه حتى عصير العنب المخمر اللذيذ . لقد عرفنا من قبل أنه في أثناء زيارته مكة ألتي بماكان معه من الروم في النار ؟ أما الآن وهو يستعد لغزو الشام فقد قال فيه القنصل الروسي إنه « أصبح أكثر مدنية لأنه كان يشرب كثيراً من النبيذ من غير أن يضيف إليه الماء ، وكانت تعلو ثغره ابتسامة لطيفة على الدوام ، وكان إذا حادث إنساناً وضع يده على كتفه مبالغة في اللطف والرقة . ومجمل القول أن حادث إنساناً وضع يده على كتفه مبالغة في اللطف والرقة . ومجمل القول أن آدابه هي آداب الجندي » (٢).

<sup>(</sup>١) كدلڤين وبرو في كتابهما السالف الذكر ص ٧٧.

<sup>(</sup>۲) قطاوی فی کتابه السالف الذکر جزء ۱ ص ۳٦۲.

وكان الجيش والأسطول الجديدان على قدم الاستعداد في خريف سنة ١٨٣١ حينًا فرغ إبراهيم باشا من ملء خزائنــه بطيبات الحضارة الغربية . ثم أقلع الأسطول فى الرابع من نوفمبر وسافر إبراهيم بحراً فى السفينة قوله ، وهى فرقاطة بنيت في ميناء أركنچل Archangel ، ميما ثغريافا ، حيث اتفق أن ينضم إليه قائد الفرسان سليم بك ، وعباس باشا وغيرها من الضباط ومعهم نمانية آلاف من الجال والجند. وسارمع إبراهيم بطريق البحر سبعة آلاف من المشاة (١) . وكانت عمارته تتألف من إحدى وعشرين سفينة . على أن تقريراً من تقارير القنــاصل الروس قد ذكر أنها كانت تتألف من فرقاطة بها عشرة مدافع ومائة مدفع ومن أربع فرقاطات بها ستون مدفعاً ، واثنتين بكل منهما أربعة وأربعون مدفعاً ، وأربع عشرة أخرى أصغر منها ، عدا سفن النقل والحراقات (٢) . ويقول هذا القنصل نفسه إن هذه الحملة سيرت من غير أن يأذن لها السلطان بالسفر (٣). ولربما كانت يافا هي المكان الذي اختير ليجتمع فيه إبراهيم بالحملة التي سافرت إلى الشام برا ؛ لكنه التقي أولا بالقبائل الوطنية الضاربة حول حيفًا . وكان قد نزل عندها إلى البر دون أن يكون معه سوى سيانة من رجاله ، لأن الرياح عاقت سير سفن النقل. وقد وجد بجوار معسكره قوة كبيرة من العرب، لم يقرر قوادها أينضمون إلى عبد الله أم إلى إبراهيم ، بل كانوا ينتظرون حتى تنجلي لهم . حقيقة الموقف فينضوون تحت لواء أقوى القائدين . فلما رأوا العمارة المصرية أيقنوا أن إبراهيم أشد بأسا ، فجاءوا إليه يعرضون عليه خدمتهم في الظاهر ويتبينون حقيقة أمره فى الباطن . ولكن إبراهيم أدرك مخبئات صدورهم ، فنظر

<sup>(</sup>١) المصدر عينه الجزء الأول ص ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه الجزء الأول ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر عينه الجزء الأول ص ٤٤٧ .. .

إليهم نظرة ثاقبة لم يستطيعوا معها أن يحاجزوه عن ذات أنفسهم ، بل نمت عليهم وجوههم ، فنكسوا أبصارهم ونظروا إلى موطى نعالهم ، فأدرك إبراهيم ماكانت توسوس به نفوسهم من غدر وخيانة . وكان من أقواله المأثورة « إن الرجل الشريف لا يستحيى أن يلقاك بوجهه » . وقال فى نفسه : « ها قد أخذت بمتنفس هؤلاء الأدنياء » ثم أحدق فيهم بنظره و بش فى وجوههم وتبسم ابتسامة لطيفة وقال : « لا مانع لدى من أن تكونوا فى خدمتى ، ولكننى سأحتفظ بأولادكم رهأئ عندى حتى أتثبت من إخلاصكم » . فنظروا إليه لحظة كأنهم يريدون أن يجيبوه عن قوله هذا ، ولكنهم رأوه لا يزال محدقاً فى وجوههم فأيقنوا أنه قد أخذ عليهم مذهبهم ، فاستسلموا للقضاء وانضووا هم وجيرتهم تحت لواء إبراهيم ().

وإذا كان علم إبراهيم بالطبيعة البشرية قد أكسبه معونة هذه الطوائف الإسلامية ، فإن تسامحه عاد عليه بصداقة المسيحيين من أهل البلاد المقدسة . من ذلك أنه قدم عليه بعد بضعة أيام من استيلائه على حيفا جماعة من رهبان الكرمل كانوا يريدون أن ينشئوا لهم ديرا على ذلك الجبل القريب من هذا البلد . ويظهر أنهم بعد أن جمعوا بعض مواد البناء اللازمة لهم وعلم عبد الله بما انتووه ، رأى أن موضع الدير يصلح لأن يبنى فيه لنفسه قصرا جميلا ؟ فاستولى على مواد البناء ليبنى بها ذلك القصر . وطلب الرهبان إلى إبراهيم أن يأذن لهم بتنفيذ غرضهم الأول ، بها ذلك القصر . وطلب الرهبان إلى إبراهيم أن يأذن لهم بتنفيذ غرضهم الأول ، فأجابهم إلى ما طلبوا وقال لهم : « خذوا كل ما تجدونه من مواد البناء واهدموا فأجابهم إلى ما طلبوا وقال لهم : « خذوا كل ما تجدونه من مواد البناء واهدموا القصر إذا كان هدمه يتفق مع أغراضكم » . وقبل أن يبرح الرهبان المكان قال أحدهم إن عبد الله قد قسا عليهم وظلمهم فلم يترك لهم مكانا جافا يخزنون فيه

<sup>(</sup>١) ياتس في كتابه السالف الذكر جزء ٢ ص ١٨٢.

خبرهم وأغذيتهم القابلة للتلف . فأجابهم القائد المسلم : « هيا بنا نبحث عن مكان يصلح لهذا الغرض » . وسرعان ما وجدوا أن ليس فى حيفا مكان يتى الأطعمة من المطر إلا المسجد التركى وكنيسة الروم الكاثوليك، فتفقدها إبراهيم ثم التفت إلى الكبن برسك Captain Prissick أحد الضباط الإنجليز الذين كانوامعه، و إلى راهب ملطى مسن وقال لها: « إنى إذا أخذت كنيستكم لم تجدوا مكانا تعبدون الله فيه ، وقال الناس عنى إننى همجى . أما رجالى فإنهم يستطيعون أن يؤدوا صلاتهم في الجامع وفي العراء على السواء، ولذلك يجب أن يكون المسجد مخزنا لطمامكم . ثم أتبع القول بالفعل ، فأخذ فأساً وفتح به منفذا فى الجدار المواجه للبحر». ويقول الدكتورياتس الذي نقلنا عنه هذا الحديث والذي يذكر أنه جمع هذه الحقائق في حيفا نفسها: « واشترك إبراهيم بنفسه في نقل أول كيس من الخيز (۱) ».

ولذلك لا نعجب من قول هذا المؤرخ نفسه بعد ذلك « وكان لهذين العملين السياســيين أثر في فتح الشام لا يقل عن أثر جيشه ، وذلك لأن لرجال الدين في هذه البلاد نفوذ عظيم . ولم يفتهم أن يذيعوا هذين الخبرين بين السوريين المسيحيين . ويجدر بنا أيضا أن نذكرحادثا آخركبير الأهمية ؛ ذلك أنه لما اقتربت قواه من عكا أرسل إلى عبد الله قبل أن يبدأ الهجوم عليها نحثه على أن يسمح للنساء والأطفال جميعاً بأن يغادروا المدينة (٣) ».

لكن عبد الله لم يعمل بهذا الاقتراح ، وأحدق إبراهيم بالمدينة وهاجها من البروالبحر . ولم يكن الاستيلاء عليها بالأمر اليسير ، فهي التي وقفت في وجه

 <sup>(</sup>١) المعدر عينه في نفس الموضع .
 (٢) المعدر عينه جزء ٢ ص ١٨٣ .

نابليون، وهي التي كان يدافع عنها عبد الله وهو رجل صارم القلب ثابت الجنان، و إن لم يكن حكيا مدبرا حر الفكر شريف النفس. وحاول إبراهيم في اليوم التاسع من ديسمبرعام ١٨٣١ أن يأخذ المدينة عنوة بالهجوم عليها من البر والبحر، ولكنه كان يروم مراما بعيداً. و يقول القنصل الروسي في الإسكندرية في رسالة بعث بها إلى رئيسه في ٢٠ ديسمبر سنة ١٨٣١ إن الهجوم لم يخفق فجسب بل أصبح من المستحيل أن يتنبأ الإنسان بما كان للمهاجمين في ذمة المستقبل (١).

على أن الصعاب التى قامت بعدئذ لم يكن منشؤها مناعة عكا الطبيعية ، ودفاع عبد الله المجيد عنها فحسب ، بل كانت أيضاً نتيجة الخطة التى سلكها الباب العالى . فبينا كان إبراهيم يدك حصون هذا البلد المنيع بمدافعه ، كان السلطان يصب عليه اللعنات و يسلط عليه سيلا من الفتاوى الدينية ؛ فمن ذلك أنه أصدر خطا شريفاً يرمى فيه مصر بالمروق ، و يعلن حصار ثغورها ، وأشيع أن الأوام صدرت إلى الجنود التركية بالزحف على بلاد الشام (٢٠) ؛ ومنها أنه أصدر في الرابع من مايو سنة ١٨٣٧ فرماناً شاهانيا بتجريد محمد على و إبراهيم و إباحة دمائهما (٢٠).

وم الأسبوع يتلو الأسبوع وعكا مستعصية على الجيش المصرى ، لا يستطيع أن ينال منها منالا . وقلقت الأفكار فى القاهرة والإسكندرية ، ولكن محمداً عليا بقى مطمئنا مشبع الجنان موقناً بالفوز ؛ وكان يقول على الدوام «ستستقيم الأمور بعد سقوط عكا» . لكن عكا لم تسقط ، وقلقت أفكار الشعب

<sup>(</sup>۱) قطاوی فی کتابه السالف الذکر جزء ۱ س ۴۵۶ .

<sup>(</sup>۲) «حكم محك على من وثائق دپلوماسية إيطالية لم تنشر بعد» تأليف أنجيلو سماركو طبع فى روما على نفقة الجمعية الجغرافية الملكية المصرية سنة ۱۹۳۲ جزء ۹ ص ۲۰۵. (۳) قطاوى فى كتابه السالف الذكر حزء ۱ ص ۲۷۹.

فأصدر الباشا في ٨ مارس سنة ١٨٣٢ أوامر مشددة تحرم إذاءـــة أنباء الحرب في مصر،

وأرسل نائب القنصل الروسى فى القاهرة فى ٣٠ مارس إلى رئيسه فى الإسكندرية ، يبلغه أن أربعة من أهل المدينة قد ضربت أعناقهم جزاء لهم على ثرثرتهم ، وأن عشرين من زملائهم زجوا فى غيابة السجون لينتظروا فيها ما قدر لهم من خير وشر .

وعلقت على أجسام رجلين من هؤلاء الثرثارين أوراق كتب عايها « هذا جزاء الذين لا يستطيعون أن يمسكوا لسانهم » ، وفي اليوم السابع من إبريل سنة ١٨٣٢ عرضت على الجهور جثتان أخريان كتبت عليهما العبارة الآتية : « هذا هو العقاب الذي يحل بمن يقولون السوء عن الحكومة خفية » (١) .

ولو طال الانتظار أكثر من ذلك لأعدت أوراق خاصة لمن يذيعون أخبار السوء عن الحكومة وهم نائمون . وفي اليوم التاسع من شهر مارس سنة ١٨٣٢ حمل إبراهيم على المدينة حملة شديدة ، لكنه عجز عن اقتحامها ؟ فاستقر رأيه على أن يترك حولها خمسة آلاف من رجاله ، و يزحف بمن بتى منهم ، ليواجه جيوش أعدائه المحتشدة . فالتتى بالجيش التركى الذي سيره السلطان لقتاله ، وانقض عليه وحصده حصد الهشيم (٢) ، وعقد له النصر أينا حل ، ولما وصات هذه الانتصارات إلى القاهرة والإسكندرية ، ارتفع شأن إبراهيم ووثق الناس من قدرته و بسالته ، وتبدل قنوطهم أملا واستبشاراً ، وانطلقت الألسن من عقالها ، وأجيز الثرثارين أن يجهروا أو يخافتوا بأنباء الحرب ، ولم يعد منخو بو القلوب

<sup>(</sup>١) ددول في كتابه السالف الذكر ص ١١٠ .

<sup>(</sup>۲) سماركو فى كتابه السالف الذكر جزء ۹ ص ۱۲٦ .

يخشون أن تذيع أزواجهم ما كانوا يرددونه من الأقوال في منامهم .

و بعد أن اتنى إبراهيم الخطر الذى كان يهدد قواته المحاصرة ، عاد إلى عكا في اليوم السابع والعشرين من شهر مايو سنة ١٨٣٢ ، وجمل عليها حملة صادقة أشرف عليها بنفسه . وكان إذا حمى وطيس القتال في مكان ، رأيته فيه يخوض غماره و يصطلى ناره ، وكان يتطلب من ضباطه أن يكونوا مثله صناديد لا يرهبون الردى . و يقال إنه قتل بيده نفراً من الضباط لأنهم أرادوا أن يرتدوا إلى آخر صفوف المهاجمين .

وطالت المعركة واشتد سعيرها وعبد الله لم يتضعضع ركنه . فلما آذنت الشمس بالمغيب حمل إبراهيم على المدينة حملته النهائية ؛ وأبدى المهاجمون عند مغيب الشمس من ضروب الجرأة والحاسة والإقدام مثل ما أبدوه في مطلع الفجر . ودافع عبد الله دفاع الأبطال ، لكن شجاعته لم تغن عنه شيئاً ، وسقط هذا الحصن المنبع بينها كان الليل يرخى سدوله على جدران المدينة وأسوارها .

وجاء أعيان المدينة يطلبون الرحمة . ولما كان الشجاع دائماً يعظم الشجعان ، رأى إبراهيم في فلول الجيش المنهزم أعداء أه يفخر بمحار بتهم ، فلم يسمه إلا أن يؤمنهم على أنفسهم وأموالهم ؛ و بلغ منه أن سمح لهم بأن يحتفظوا بأسلحتهم . أما عبد الله نفسه فلم يعده بأكثر من تأمينه على حياته ، لكنه تلقاه بما هو خليق بمقامه كوزير من وزراء الدولة من الحفاوة ، و بما توجبه مصائبه من الإجلال » (١).

وسلك عبد الله فى ساعة المحنة مسلك البطل المقدام . فقد استولى إبراهيم على الحصن الحصين الذى امتنع على بونا برت فارتد عنه خائباً ، لسكن هذا الحصار لم يكن فيه سدنى سمث Sydney Smith يطوف بأسطوله قرب الشاطئ ،

<sup>(</sup>١) كداڤين وبرو في كتابهما السالف الذكر ص ه ه ١ .

يحول دون وصول المدافع الثقيلة إلى المدينة ويصد عنها الهجوم من البحر . فلما أعوزها هذا المدد وما يبعثه فى قلوب أهلها من الشجاعة والأمل ، حاق بها الخطر ، فهزم عبد الله بعد أن دافع عنها دفاع الليث عن عرينه . ولما طلب إليه إبراهيم أن يأتيه بأموال الدولة عملا بشروط التسليم أجابه عبد الله :

« لقد كان لى أسوار وجنود وأموال أدافع بها عن عكا . فأما الأسوار فقد دكت ، وأما الرجال فقد كان معى منهم ستة آلاف هلك منهم خمسة آلاف وستائة ، وأما الأموال فلم يبق منها إلا جواهر قليلة » (١) .

وكان عبد الله قد خر راكعاً أمام إبراهيم عند ما عبر عن شعوره بهذه الألفاظ. لـكن القائد المظفر لم يسمح له بالركوع وقال له:

« إنى لا ألومك على مقاومتك إياى لأننا صنوان ؛ ولكنك قد عدوت طورك إذ أردت أن تقف فى وجه محمد على » . فأجابه عبد الله على الفور : « إن إرادة الله هى التى أوقعتنى فى يديك » . و بعد أن تبادلا أطراف الحديث. هنيهة وهم إبراهيم بالانصراف مساه وقال له :

«أرجو أن تنام الليلة نوما هادئاً ». فأجابه عبد الله : «سأنام كما كنت أنام من قبل ، لكننى أطلب أن لا تعاملنى كما تعامل النساء ، فإن موقفى فى الدفاع لم يكن موقفهن . إن الخطأ الذى وقعت فيه هو أننى بالغت فى الاعتماد على السلطان ، لكن حظ السلطان من الشرف ليس أكثر من حظ النساء . . . ولو أننى عرفت خلقه لاختططت لنفسى خطة أخرى ؛ ولو فعات لما كنت الآن أسيراً فى يديك » (٢) . وأرسل عبد الله وأفراد أسرته إلى مصر ، ويظهر

<sup>(</sup>۱) ددول فی کتابه السالف الذکر ص ۱۱۱.

<sup>(</sup>۲) صبری فی کتابه السالف الذکر ص ۱۹۷.

أنهم قد أحسنت معاملتهم و إن بقوا في ذل الإسار .

ونهب الجند عكا رغم ما قطعه إبراهيم لأعيانها من الوعود ، وما أصدره الجنوده من الأوام ؛ إذ يلوح أن الجند أفلتوا من يده برهة قصيرة من الزمان ، فانطلقوا في المدينة في أثناء الليل ينهبون ذات اليين وذات الشمال . لكن النظام لم يلبث أن أعيد في صباح اليوم التالي ؛ وبذل إبراهيم كل ما في وسعه اليكفر عن خروج الجند عليه ، فأذاع في الناس أن كل من فقد متاعه سيرد إليه إذا وجد ، وأمر جنوده أن يعيدوا كل ما كان في حوزتهم من الأسلاب .

وسار إبراهيم من عكا متجهاً نحو دمشق ، تلك المدينة التي لا يزال يخترقها الزقاق الذي سماه القدِّيس بولس « المستقيم » . والمدينة واقعة في واد ممرع وغير منبعة الحصون ، وكانت في ذلك الوقت من المدن التي يصح أن تسمى مدنا عالمية . ولم يحاول أحد أن يدافع عنها بل تركت تحت رحمة الغزاة . ولما دخلها إبراهيم لم يقم فيها إلا ريثها يملأ مخازن ميرته ؟ فلما فعل واصل الزحف إلى حمص ؟ ولولا

<sup>(</sup>۱) كدلڤين وبرو في كتابهما السالف الذكر ص ۱۳٦ ؟ سماركو وثائق إيطالية لم تنشر المجلد التاسع ص ۲۷۱ وفيها تقرير رسمي يثبت لين إبراهيم في معاملة المهزومين

ذلك لأثرت فيهم بترفها ورذائلها وكانت لهم كما كانت كپوا Capua (١) لجنود قرطاجة .

وكان والى طرابلس ينتظر قدومه ومعه ثلاثون ألفاً من الجنده هم مقدمة الجيوش العثمانية التى ترلت إلى ميدان القتال . ولو تأخر إبراهيم عن الزحف لوصل المدد إلى الجيش التركى فزاد عدده ، ولذلك تقدم محوه لا يلوى على شىء ، ويمكن فى اليوم الثامن من شهر يولية سنة ١٨٣٧ من الإحداق بالعدو ، لكنه لم يبدأه بالهجوم . فلما هجم عليه القائد العثماني بعساكره أصلاهم المصريون من بنادقهم المسددة ناراً حامية ، قطعت نظامهم وأدبارهم . ولم تدم المعركة إلا قليلا ولكنها انتهت بنصر إبراهيم نصراً مبيناً (٢٧ . وتدل محفوظات القنصلية الروسية بالقاهرة على أن إبراهيم أسر من الأعداء ٢٥٠٠ واستولى على عدد عظيم من المدافع وكثير من « الأمتعة » (٢١ . وكتب إبراهيم إلى أبيه فى ١١ يولية سنة ١٨٣٧ تقريرا ينبئه بهذا النصر و يؤيد تلك الأرقام ، ولكنه يرفع عدد الأسرى إلى ثلاثة آلاف . وقد جاء فى هذه الرسالة الرسمية « أن الجيش المهزم كان يشتمل على عشر ألفاً من الجنود غير النظاميين ، وأن خسائره بلغت ألني قتيل وألني جريح عشر ألفاً من الجنود غير النظاميين ، وأن خسائره بلغت ألني قتيل وألني جريح مخلاف الأسرى » . وقد نقل الجرحى والأسرى إلى عكا<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) مدينة حصينة قرب ناپلي دعا أهلها هنيبال في أثناء غارته على إيطاليا ليقضى فيها الشتاء هو وجيشه في عام ۲۱٦ ق . ب ، وفيها انغمس الجنود في الترف والملاذ فضعفت قواهم واستردها منهم الرومان بعد ذلك . وقد دمم العرب المدينة القديمة في عام ۸٤٠ م وقامت المدينة الحديثة في مكانها . (المعرب)

<sup>(</sup>٢) تاريخ الثورة المصرية تأليف ١٠١. باتن . لندن تربنر وشركاؤه ١٨٦٣ ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) قطاوى فى كتابه السالف الذكر جزء ١ ص ٢٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) كجموعة رسائل محمد على المطبعة الأهلية ١٩٣ الوثيقة رقم ٢٦١ .

: ولم يقنع إبراهيم بهزيمة العدو بل وجه عنايته إلى تنظيم إدارة البلاد التى فتحها ، فاختار في ١٤ يولية عشرين من أعيان دمشق وألف منهم مجلساً لحكم الولاية . وصيغ بلاغه لهذا المجلس في العبارة الآتية :

« يجب على الراعى أن يعنى بأمر رعيته ؛ ولذلك رسمت الخطط لإصلاح حال السكان الذين أؤتمنت على مصالحهم ، ولا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بنشر العدالة بينهم والعمل لخيرهم .

« وتنفيذاً لهذا العزم ألفت مجلساً من أعيان البلاد وتجارها ، وعهدت إليه النظر في شؤون الأهالي . وستكون جلساته علنية ، ويدخل في اختصاصه جميع المسائل المدنية العادية . أما المسائل القانونية فسيرجع فيها إلى رأى علماء القانون » (١) .

لكن إبراهيم رغم تفكيره فيا عليه من التبعة للمغلوبين ، لم ينس قط أنه جندى في الميدان ، وأن واجبه الأول هو أن يسحق قوة أعدائه . فوجه همه كله إلى هذه الغابة وظفر بالنصر تلو النصر ، واستسلمت له المدن واحدة بعد الأخرى ، فسقطت حلب في ١٥ يوليه ، وفي التاسع والعشرين منه أباد جيشاً تركيا آخر عند ممر بيلان . ولما رأى القائد العثاني العام أنه لم يبق له في النصر رجاء ، ولى مدبراً نحو أطنه تاركا بلاد الشام كلها لإبراهيم يتصرف فيها كيف شاء . وجاء في تقرير رسمى مرسل إلى وزير الخارجية في حكومة الصقليتين (٢٦) أن الرعب قد تمكن من قلب القائد التركى ، فترك الخيام والأمتعة والمدافع والذخائر وغيرها وراءه ، وفر مسرعاً نحو أنطاكية .

<sup>(</sup>١) المصدر عينه الوثيقة رقم ٤٦٤ .

<sup>(</sup>۲) سماركو فى كتابه السالف الذكر ص ۹۷ .

# الفصالات في منهر والفي المنافي عنه منهر والمنافي عنه منهر والمنافي عنه منه والمنافي عنه منه والمنافي عنه منه والمنافي المنافي عنه منهم والمنافي المنافي عنه منهم والمنافي المنافي عنه منهم والمنافي والمنافي المنافي والمنافي والمنا

قلقت أفكار الدول لهذه الانتصارات المتوالية ، واختلفت آثار هذا القلق باختلاف الطباع . فأما الطبقة الحاكمة من الإنجليز فإنها تدربت في المهد على ضط أعصابها وكبح حماح شعورها ، حتى قيل إن الطفل منهم لا يفطم حتى يعرف الدرس الأول في كبت عواطفه . وذلك هو سبب اتزان عقولهم وهدونهم في أوقات الحطر . ومع ذلك فقد قلقت الحكومة الإنجليزية وهالها تقدم جيش إبراهيم ؛ لكنها لم تضطرب ، بل ظلت محتفظة بهدونها ، لأن الذين يقودون زمامها رجال مربوا على هذه الأخلاق التي وصفناها من قبل . ولذلك ظلت ترقب الأمور وتنتظر ما تتمخض عنه الأيام .

أما الصقالبة فليس فى مقدورهم أن يضبطوا شعورهم ، وذلك لأنهم قوم سريعو التأثر مندفعون ومعالدون ، تعودوا أن يندفعوا حيث يخشى الملائكة أن يمشوا على مهل (۱) . ولذلك لا نعجب إذا استولى الرعب على مستشارى القيصر عند ما هزم الأتراك فى ممر بيلان ، فأصدروا أوامرهم إلى رجال القنصلية (۲) بأن يقطعوا صلاتهم بمحمد على (۳) . ولما اجتمع قنصل الروسيا العام بالباشا اجتماعة الأخير ، بسط له محمد على آماله بصراحة فقال :

ن (١) يشير إلى قول پوپ الشاعر الإنجليزي ﴿ إِن الحمق يندفعون حيث يخشى الملائكة أن يمشوا على مهل ﴾ .

<sup>(</sup>٢) لم يكن للروسيا بعثة دپلوماسية في مصر .

<sup>(</sup>٣) قطارى فى كتابه السالف الذكر الجزء الأول ص ٣٧٥.

« بينى وبين عبد الله خصومة حقة ، ولكنها لا تتعداه إلى الأسرة السلطانية ، و إن كان أهل ديار بكر ولواء بغداد ، والولايات الجنوبية من آسيا الصغرى و بلاد من تركية أوربا ، يهمهم أن تعظم قوتى و يتسع ملكى . وقد صرح كثير من أولئك الأقوام برغباتهم ؛ ولكننى لا أسعى للجلوس على عرش السلطان رغم على بما يدور فى الآستانة ، و بمقدرة الباب العالى الحقيقية .

«إن في استطاعتي أن أنزل السلطان عن عرشه بهجمة موفقة يقوم بها أسطولى ، ولكني لا أحب أن أعتدى على حقوق أبنائه ، لأنهم خلفاء النبي . وليس معنى هذا أنني أرهب جيوش السلطان ، فقد وصل ولدى إبراهيم في زحفه إلى أطنة ، وستكون أعماله فيها أبلغ أثراً من جميع المناورات السياسية ؛ وذلك لأننا نعيش في عصر تترك السياسة فيه للظروف حل كثير من المشكلات ، ولا يتحرك فيه الناس إلا بعد وقوع الحادثات .

« وجدير بجلالة السلطان الأعظم أن يتدبر عواقب هذه الحرب التي لا تستطيع قواته أن تخوض غمارها . إنه يسميني عاصياً و ينسى أنني استوليت على مصر بسيني ، وأن أحداً لا يستطيع أن يخرجني منها إلا بحد السيف . فأنا تابع السلطان ، ولكنني أحتل مصر بحق الفتح ، و إني و إن فتحت الشام سأظل تابعاً له ودعامة لعرشه » (١).

لقد فرغنا من وصف طباع الإنجليز والصقالبة . أما الفرنسيون فقد امتزجت طباعهم اللاتينية الأساسية بطباع من صنف آخر . فكما أنهم في مطابخهم تطغى التوابل على الأطعمة حتى تكاد تكون هي كل شيء ، كذلك هم في سياستهم يغلبون مصالحهم على عواطفهم ، و إن كانوا يهتمون بهذه العواطف التي تشرفهم وتعلى مصالحهم على عواطفهم ، و إن كانوا يهتمون بهذه العواطف التي تشرفهم وتعلى (١) الممدر عينه الجزء الأول ص ٤٤٠ .

قدره . وعلى هذا فلما سمعت باريس بأن عكا قد سقطت ، وأن فيالق إبراهيم تكتسح بلاد الشام كالسيل الجارف ، كتبت وزارة الخارجية الفرنسية إلى قنصلها العام في الإسكندرية بما معناه:

« إذا كان الوالى يسره أن يعترف بما لرجال الفن والمهنسدسين والجنود الفرنسيين من فضل عليه ، فإننا نحن أيضاً نفخر بأننا قد ساعدنا على إنشاء دولة و إنماء قوة جديرة بالتعاون معنا ، ويهمها كما يهمنا أن تعمل لرخاء بلاد البحر الأبيض المتوسط . وستكون الحكومة الفرنسية في المستقبل كما كانت في الماضي ، دائمة الاستعداد لأن تبرهن للباشا على صداقتها وحسن نيتها »(١).

وليست هذه الرسالة إلا مثلا من الرسائل السياسية البارعة التي لا تدل عبارتها على شيء، وقد يفهم منها أي شيء. وقد قال ميمو في رده عليها:

« إننا الآن نواجه أزمة من الأزمات العظيمة التي تتحكم في مصائر الدول ... لقد نشأت في العالم دولة عربية لها السيطرة على البلاد القدسة ، وفيها مقر الخلافة (كذا) وهي دولة مركزها لا يرام ، بل تتقطع دونه الأعناق ؛ وليس في مقدور جنود السلطان محمود وأساطيله أن تقف في وجه محمد على »(٢).

وهكذا وقفت الروسيا موقف المتوعد؛ وأخذ القنصل الفرنسي العام يستقصى و يبحث ، ونفض الإنجليز أيديهم من الأمركله . وكان لهذا الموقف الذي وقفته ثلك الدول الثلاث أثره في الخطة التي سار عليها محمد على .

لقد كان فى حربه مع السلطان يعمل بالقول المأثور عن الأصحاب السيحيين « Quakers ) « لن أوذيك أو أمسك بسوء ، وكل ما سأفعله أن أشعر رأسك بشىء

<sup>(</sup>١) « بعثة البارون بوالـكنت » : مصر والشام فى عام ١٨٣٣ تأليف چورچ دوت طبعته الجمعية الجغرافية اللـكية بمصر سنة ١٩٢٧ ص ١ .

<sup>(</sup>۲) دون فی کتابه « بعثة البارون بوالـکنت » السالف الذکر س ۱۱ . -

من التعب » . ذلك أنه كان يؤكد دائماً أنه تابع أمين لمولاه ، وأنه لا يحارب الباب العالى ، و إنما يسعى للدفاع عن نفسه بتقوية تخومه .

وكان فى قوله هذا صادقاً إلى حد ما ، كان صادقاً فى أنه لم يكن يحاول خلع السلطان مجمود ، أو يطمع فى عمش السلطنة ، أو يرغب فى تقطيع أوصال الدولة العثمانية . وكل الذى كان يسعى إليه فى رأينا هو أن يؤسس فى مصر دولة تحكم نفسها بنفسها ، عنيزة الجانب متسعة الرقعة ، تشمل مصر والشام و بعض الأقاليم المجاورة لها ، وأن تكون ولاية هذه البلاد الواسعة المستقلة له ولأسرته من بعده .

لقد كان محمد على أصيل الرأى إلى درجة تقرب من أصالة الاسكتلنديين، نافذ البصيرة في شؤون العالم إلى درجة منقطة النظير . وكان طموحا لا تقف به همته عند حد ، ولا تعوزه صفة من الصفات التي كان يبغضها ولزى Wolsey (۱) ، لكنه كان قبل كل شيء رجلاً عمليًّا حاذقا فطنا قوى الإدراك ، صرف كل جهده إلى ما يستطيع نيله . وكان حكيا بعيد النظر لا يتعلق بالآمال الحداعة العزيزة المنال ، تسمو به نفسه إلى أعلى الدرجات ، ولكنه لا يبنى آماله على شفا جرف هار . لا يخطو خطوة إلا بعد تدبر و إمعان ، يتبع في سياسته ذلك المبدأ المعروف « تبصر وقف واستمع » . وكان دائم الاتصال بكل ما يجرى حوله .

<sup>(</sup>۱) الكردينال ولزى ( ۱٤٧٥ — ١٥٣٠ ) وزير هنرى الثامن ملك إمحلترا م ظل هـذا السياسي يسيطر على شئون بلاده الدينية والسياسية ست عشرة سنة كاملة بمتع فيها بسلطة لم يتمتع بها إنجليزى غيره قبله أو بعده إلا بعض الملوك . وقد استخدم في الوصول إليها والاحتفاظ بهاكل وسيلة مستطاعة ومنها الكذب والرياء والحداع والقسوة والشراسة وشراء الضائر . وكانت مطامعه لا تقف عند حد . أما الصفات التي يبغضها فهي التي يشير إليها شيكسيير في آخر الفصل الثاني من رواية هنرى الثامن والتي يذكرها ولزى بعد سقوطه ويحذر منها صديقه كرمول وهي التي كان يتصف بها أيام مجده وأهمها الطموح وحب النفس و بغض الأعداء والحاسدين الح ,

وكان له وزير أرمني يدعى بوغوص بك من أفراد الأسرة التي أنجبت أولئك الساسة الشرفاء الأفذاذ ، والتي كان منها نو بار باشا وزير الخديو إسماعيل . ولربما كان بوغوص «رائده وفيلسوفه وصديقه» (١) ، لكنه هو كان على الدوام يقظا لايفوته شيء مما يقال أو يحدث حوله ، عرف حقيقة قرقرة الوعيد الصادرة من القنصليتين الروسية والفرنسية ، وأدرك ما يمكن أن يتمخض عنه سكوت الإنجليز .

أما إبراهيم فكان بينه وبين دور تلك القنصليات مئات الأميال ، ولم يكن مقدوره أن يتعرف منها نيات الدول ؛ وكل ما كان يراه أمامه هو سهول الأناضول توجى إليه أن يجتازها مسرعا إلى الآستانة . وكان يرى العارة المصرية بخوض عباب البحر الأبيض المتوسط ، وتتحدى أسطول الدول العثمانية ؛ وترتسم في خيلته دولة عربية موطدة الأركان ، تعتز عما تعتز به الدول الإسلامية ، وهو امتلاك الحرمين ، ويصون استقلالها جيش مظفر . لقد نشأ إبراهيم في جيل غير الذي نشأ فيه أبوه ، فلم يكن لاسم تركيا في عقله تلك الروعة السحرية ؛ فلو أنه دك أسوار الآستانة بمدافعه لدكها وهو آمن من وخز الضمير ؛ ولو أنه أراد أن يسوق السلطان إلى المنفي ، لفعل ذلك دون تردد ؛ ولو طلب إليه أن أراد أن يسوق السلطان إلى المنفي ، لفعل ذلك دون تردد ؛ ولو طلب إليه أن يشترك في تقطيع أوصال الدولة العثمانية ، لما أعرض عن هذا المطلب أو وني المادة في الحادة في الحدد في المدادة في الحدد في المدد المدد في المدد ف

ولر بما كان إبراهيم أنفذ بصديرة من أبيه العظيم ؛ وليس من شأننا نحن أن ندلى برأينا فى ذلك الموضوع ، فقد يكون هذا وقد لا يكون ؛ ولكننا نستطيع أن نقول إن ما يسميه الساسة « بالأمر الواقع » قد أتى بأعجب النتائج وأبعدها

<sup>(</sup>١) من قول يوپ في مقالته الشهيرة في الإنسات Essay on Man في السطر ٣٩٠ من الرسالة الرابعة .

عن الظنون ؛ وأكبر ظننا أن الجيش التركى والأسطول ماكانا يقويان على منع إبراهيم من الوصول إلى أسكدار (١) . ولو أنه وصل إليها لاستفتح باب الفتنة في الآستانة ، ولانتشرت الفوضى فيها ؛ وليس يبعد في هذه الحال أن يضطر مجود إلى اعتزال الملك . ولسنا نجزم أن الدول كانت تمنع هذه الحركة ، بل نشك كثيرا في أنها كانت تفكر في وقفها . نقول ذلك وأمامنا تقرير كتبه القنصل النمساوى في الإسكندرية إلى مترنيخ في ١٨ يونية سنة ١٨٣٢ ية ول فيه :

« تسيطر الروسيا في الوقت الحاضر على السلطان ، وفرنسا و إنجاترا تحسدان القيصر من أجل ذلك ، وتفضلان أن تريا محمداً عليًا على عرش السلطنة ، لأنه يستطيع أن يحيى موات الدولة العثانية ، و يجعلها حصنا قويا في وجه الروسيا » (٢٠) ولقد أوضح إبراهيم رأيه في رسائله لأبيه . فكتب أولى هذه الرسائل في معبان سنة ١٦٤٨ وهو يقابل ٢٨ ديسمبر سنة ١٨٣٧ . وكان محمد على و إبراهيم يؤرخان رسائلهما بالتاريخ الهجرى دائما ، وقد حولنا نحن هذا التاريخ وغيره إلى ما يقابله في التقويم الجريجورى لمنع اللبس والاضطراب . وسنضرب صفحاً عن ما يقابله في التقويم الجريجورى لمنع اللبس والاضطراب . وسنضرب صفحاً عن هذه الرسالة الأولى ، وننتقل إلى رسالة أخرى بعث بها إبراهيم في ٢٠ يناير سنة ١٨٣٣ إلى محمد على ، يبلغه أن إدارة مخابراته نقلت إليه أن طريق الآستانة مفتوح أمامه ، وأنه لا توجد في هذا الطريق قوة حربية تقف في وجهه . ثم انتقل من هذا الكلام إلى السياسة العليا فقال :

« فى استطاعتنا أن نعقد صلحاً شريفاً بوساطة رفعت باشا ، ولكن أكبر

<sup>(</sup>۱) تقرير مرسل من الآستانة إلى وزارة الخارجية في حكومة بيدمنت ومؤرخ ٢٥ أغسطس سنة ١٨٣٢ وقد جاء فيه بصريح العبارة أن لا شيء يستطيع أن يمنع إبراهيم من المزحف على الآستانة . انظر سماركو في كتابه السالف الذكر جزء ١٠ س ١٦٢ .

(۲) سماركو في كتابه السالف الذكر حزء ٩ ص ٢٥٤ .

ظنى أننا لا نستطيع أن نحسم هذا النزاع القائم بيننا حسما نهائيا ، أو نضع قواعد صلح دائم ما بقى السلطان محمود ، ذلك الشيطان الخبيث ، جالساً على العرش . . . لذلك لا أرى بدا من الرجوع إلى عزمنا الأول ، فنخلع ذلك الرجل الشرير ، ونستبدل به ولى العهد . وإذا فعلنا ذلك فسيهز هذا القرار الخطير تلك الأمة هزا عنيفاً يوقظها من سباتها » .

وفي هذا دليل على أن إبراهيم كان يرى أن يتذرع بأشد الوسائل لتحقيق مطالب أبيه ، ولكنه لم يكن يشير على محمد على بأن ينتزع صولجان الملك من يد السلطان ، بل كان يرضى كل الرضا أن تظل الآستانة عاصمة الدولة العثمانية ، وأن يبقى بنو عثمان جالسين على العرش . غير أنه كان يدعو إلى العمل السريع الحاسم . ومما يدل على حددقه السياسي الفقرة الآتية التي تلى الفقرة السالفة في رسالة إبراهيم :

«ولرب معترض يقول إن أور با لا توافق على اقتراحى هذا . وجوابى أننا يجب علينا أن نقدم على العمل دون إبطاء ، قبل أن تدرك أور با شيئاً من أغراضنا . في علي الأمراع في العمل حتى نتمه قبل أن تتدخل أور بافي الأمر ؛ وإذا وجدت الدول الأور بية نفسها وجها لوجه أمام النتائج التي سنصل إليها ، ثم تذرعت بهذه النتائج لتقسيم الدولة العثمانية ، فهل نلام نحن على ذلك ؟ وهل في وسعنا أن نحول بينهم و بين تحقيق حلمهم الذي ظل ماثلا أمام أعينهم أر بعة وثمانين عاما كاملة ؟ وقانا الله السوء ! ومع ذلك أليس الخير أن يتحقق الآن ما لا بد أن يتحقق في يوم من الأيام ، حتى يسهل حل تلك المشكلة التي تمسنا في الصميم ؟ » (١) .

<sup>(</sup>١) المحفوظات الملكية المصرية بسراى عابدين بالقاهمة القسم التركى .

هذا ما كان يفكر فيه إبراهيم . أما محمد على فكان يرجو الستحيل ، كان يرجو أن يسوى أمره مع السلطان ؛ ولذلك كان من رأيه أن لا يتعجل إبراهيم الحوادث ، و بخاصة لأن تقدم الجيش المصرى السريع كان يحتم عليه الآن أن يتريث حتى تنظم ثمار الفتح . ولو أن سيل الانتصارات الجارف ظل متدفقاً في سيره دون تمهل ، لما كان ثمة حاجة إلى هذا التريث . ولسكن رغبة الباشا في أن لا تتعسر الأمور على رجال السياسة ، بسبب أعمال ولده ، جملت إبراهيم يقف موقف الدفاع أربعة أشهر كاملة بعد موقعة بمر بيلان ( ٢٩ يولية سنة ١٨٣٢ ) . وبينها كان هذا القائد النشيط واقفاً موقف الانتظار ، وجه عنايته إلى السائل الإدارية ؛ فقسم الشام ثلاث مناطق جعل مراكز الحكم المدنية والعسكرية فيها حلب وصيدا ودمشق (١) . واستتب الأمن والنظام في أنحاء البلاد بفضل سياسته المتنورة . وخير شاهد على هذه السياسة إعلانه المؤرخ مأغسطس سنة ١٨٣٠ الذي نشره على أهل الشام لما دخلت جنوده بيت المقدس والذي يقول فيه :

«فى القدس من المعابد والآثار ما يجعلها كعبة يحج إليها المسيحيون واليهود من أبعد الأقطار . ومن حق جموع الحجاج أن يشكوا من الضرائب الفادحة التى تفرض عليهم وتجبى منهم فى الطرقات العامة . وقد صحت عن يمتى على إلغاء هذه العادة ، ولذلك آمر الحكام المسلمين فى ولاية صيدا ومراكز القدس وطرابلس وما جاورها من المناطق الواقعة على البحر الأبيض المتوسط ، أن يمتنعوا عن جباية الضرائب على اختلاف أنواعها ، سواء منها ماكان يجبى فى الطرق أو فى غيرها من الأماكن .

<sup>(</sup>۱) سماركو فى كتابه السالف الذكر جزء ١٠ ص ٢٣١.

« وكذلك أدعو جميع الحكام المحليين أن لا يفرضوا ضرائب غير مشروعة على رجال الدين المسيحيين ، الذين يؤمون الأماكن المقدسة ليؤدوا شعائر دينهم » (١).

ولو أن مرسوماً كهذا أصدر بعد أن ساد السلام واطمأن الناس شهوراً عدة ، لكان دليلا على أن صاحبه قد أشبعت نفسه روح التسامح والحرية ؛ فما بالك وهو صادر وسط دوى المدافع وقعقعة السلاح ؟ إنه ليدل على أن الذى أصدره كان رجل حرب وسياسة ، يدبر الحركات الحربية بعقله ، ويعطف على الناس بقلبه .

ولم يغفل إبراهيم عن الضرب على أيدى رجال الحكم فى الشام ، ومنعهم من سلب أموال الناس . وذلك لأنه كان يشعر أن احتلال الشام سيكون احتلالا أبديا ، فعمل على إنقاص الفوائد الباهظة التي كان يتقاضاها الجباة ووكلاء الأعمال والصيارفة . وخصص جزءا من النهار لاستقبال الناس وتاقي ملتمساتهم . وجاءه يوماً من الأيام رجل مسن من أهل الجبال وألحف فى السؤال ، فقال له إبراهيم فى آخر الأمن : « لقد قرأت اليوم نحو مئتى ملتمس ، فمن حتى أن أتمتع بقسط من الراحة ؛ ولكن ثق بأنى سأعنى بفحص ملتمسك » .

واغتنم أهل الناصرة عطف إبراهيم وشكوا إليه قسوة حاكمهم ، فأمره إبراهيم أن يقدم حسابه ؛ ولما ثبت له أنه قد ابتز منهم ستة آلاف قرش فوق ما يجب عليهم أداؤه ، حكم عليه في الوقت والساعة بالسحن مع الأشغال الشاقة اثنى عشر شهراً في قلاع عكا (٢).

<sup>(</sup>١) للصدر عينه جزء ١٠ ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) ياتس في كتابه السالف الذكر جزء ٢ س ١٧٧.

ويخيل إلينا أن إبراهيم في خلال الشهور التي قضاها في النظر في أمور أهل البلاد التي أخضعها الله لسلطانه ، كانهو ومجمد على يرجوان أن تتمكن العارة المصرية من تحطيم الأسطول العنائي . ولقد سبق القول أن مجمداً عليا كان شديد الدهاء واسع الحيلة ، ولذلك لا نستبعد أن يكون قد هداه تفكيره إلى هذه الخطة التي سنعرضها هنا ، لا على أنها حقيقة مقطوع بصحتها مؤيدة بالدليل ، بل على أنها مجرد ظن منا قد يكون صحيحاً وقد لا يكون : يخيل إلينا أن الباشا لم يكن يشك في أن الباب العالى حصر كل همه وتفكيره في جيش مجمد على ، واعتقد أنه ما دام هو قادراً على منع إبراهيم من التقدم ، فإن السلطان يقبل التفاوض معه . ولذلك رأى أن ينتهز فرصة انهماك الآستانة في أمر إبراهيم وشدة بطشه ، فتباغت المهارة المصرية الأسطول العناني وتحطمه ، فيزداد بذلك مركزه قوة على قوته . والذي يجعلنا نعتقد بصحة هذا الرأى أن مجمدا عليا كان شديد الإيمان بفائدة والذي يجعلنا نعتقد بصحة هذا الرأى أن مجمدا عليا كان شديد الإيمان بفائدة القوة البحرية ، ولذلك لا نستطيع أن نتصور أنه كان يقنع ببقاء أسطوله ممطلا في القوت الخطير . وتدل أوراق سماركو على أن القنصل النساوى العام في الإسكندرية كتب إلى مترنيخ في ٢٠ يونيه سنة ١٨٣٧ يبلغه أن :

«تفوق أسطول محمد على على أسطول الأتراك أصبح أمراً لا شك فيه ، وأن ضباط أور با البحريين كلهم مجمعون على ذلك . فإذا نظرنا إلى مصير الحرب من هذه الناحية لم يخالجنا شك في أنها ستكون و بالا على الأتراك » (١).

وفى الرسائل التى بعث بها القناصل إلى بلادهم إشارات كثيرة إلى حركات الأسطولين (٢) . ومثال ذلك التقرير المؤرخ ١٠ سبتمبر سنة ١٨٣٢ فإنه يؤكد

<sup>(</sup>١) سماركو في كتابه السالف الذكر جزء ٩ ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>۲) المصد عينه جزء ۱۰ ص ۲۰، ۱۱۳، ۱۱۳، ۱۲۰.

هذه الحقيقة البادية للميان وهي أنه « لو أظهر الأسطول المصرى ما أظهره الجيش لقضى على الدولة العثمانية » (١) . وذكرت في تقرير آخر تلك العبارة الخطيرة وهي أن « الأسطولين يرقب كلاها الآخر ولا يجرؤ على مهاجمته » (٢) . و إذا قلبنا صحف كدلڤين و برو و ها كاتبان معاصران دقيقا الملاحظة يقول فيهما جان مارى كريه Jean-Marie Carrè إنهما « سأمحان منزهان عن الهوى واسعا الاطلاع » (٣) ، إذا قلبنا صحفهما وجدنا فيها تفسيراً لهذا المسلك الغريب الذي سلكه أمير البحر المصرى ، ورأينا فيها صورة تكاد تمشل لنا الشرق القديم أصدق تمثيل .

وكان هذا الضابط الذي تلقى الأمر بالبحث عن العدو ومهاجمته (٤) ، ولكنه لم ينفذ ما أمر به ، هو عثمان نور الدين ابن أحد خدام محمد على الخاملى الشأن . وقد نال نور الدين بذكائه النادر المبكر حب محمد على ، فعنى بتعليمه وعينه بعد ذلك كاتبا في القلعة . ثم صار فيما بعد مدرساً ، ولكنه ارتكب ذنبا خطيرا أحفظ عليه محمداً عليًا في عليه كما تقول إحدى الروايات بالموت غرقا . ويقال إنه وضع في زكيبة وجيء به إلى نهر النيل ، فرآه رجل فارسى من موظني المطبعة الأهلية ، فرشا القواص الذي عهد إليه بتنفيذ الأمر ، وأخذ منه نور الدين وأخفاه عنده ، ثم شفع له عند الباشا فعفا عنه وضمه إلى إحدى البعثات المدرسية ، وأرسل إلى إنجلترا وفرنسا و إيطاليا ليتم تعليمه .

<sup>(</sup>۱) المصدر عينه جزء ۱۰ ص ۱۹۷.

<sup>(</sup>٢) المصدر غينه جزء ١٠ ص ٢٩٨٠.

<sup>(</sup>٣) السياح والكناب الفرنسيون في مصر مطبعة معهد الآثار الفرنسي الشرق بالقاهمة ١٩٣٣ .

<sup>(</sup>٤) سماركو في كتابه السالف الذكر جزء ١٠ ص ٦٤ . انظر أيضاً تاريخ الحرب بين محمد على والباب العالى طبعة أرثر برتران بباريس ١٨٣٧ ص ٢٢٠ .

ولما كان في أوربا كسب عطف جميع من عرفوه ، واستطاع أن يتقن بسهولة مظاهر الثقافة الغربية الحلابة ، وتعلم اللغات الأوربية بسهولة أثارت الإعجاب ثم عاد إلى مصر وكان بعد عودته يعد نابغة في علم الغرب ومثلاً أعلى الشرق المتصف بصفات أهل أوربا وفتحت أمامه أبواب الرقى ، وأصبح ماجأ الناس في المهمات ، وما زال يرقى في مناصب الدولة رقيا سريعا لا يكاد يصدقه العقل ، حتى وصل في قليل من الزمن إلى رتبة القائد الأكبر القوات البرية والبحرية ، لا يعلو عنه في المرتبة إلا إبراهيم . ثم عين بعدئذ أميرا للأسطول المصرى ، فتهيأت له بذلك الفرصة ليبرهن على كفايته . لكنه لأمر ما أضاع الفرصة التي سنحت له للاشتباك مع العدو ، وقنع بالإحداق به والترصد له ، ورغب عن منازلته وأسره . ولا ندرى أكان ذلك راجعاً إلى قلة اكتراثه بخطط ولى نعمته ، أم لعدم كفايته ، أم خور عن يمته ، أم غدره وخيانته » (۱)

إن النبات الدخيل لا يقوى على احتمال ما يحتمله النبات الأصيل . ولقد كان إبراهيم شرقيا أصيلا ، تربى تربية شرقية ، وكان يتكلم اللغات التركية والعربية والفارسية ، وكان ملما بتاريخ الشرق ومثقفاً ثقافة شرقية خالصة ، و إن كان ياوح أنه تعلم شيئاً من اللغة الفرنسية فيما بعد (٢) . لذلك لم تفتنه المظاهر الخلابة ، واختبر فكان صادق الخبر ، بعكس نور الدين فقد كان هو الرجل الذي لا يتورع عن قبول الرشا .

وقد أشار موريبه إلى « الغدر الكامن فى صدر نور الدين (٣) » ، ولكنه

<sup>(</sup>١) كدلڤين وبرو في كتابهما السالف الذكر ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٢) بريس داڤن وآرمن في كتابهما السالف الذكر ص ٣٨.

ره) مورييه في كتابه السالف الذكر جزء ۳ ص ۱۹۷ ، انظر تاريخ نور الدين في الجزء الثالث من تاريخ الحركة القومية لعبد الرحمن بك الرافعي (المعرب) -

لايورد دليلايؤيد به هذه النهمة ، مثله فى ذلك مثل كدافين و بروى أن إبراهيم أن هذا القائد كان جباناً ، وقد يكون صادقا فى هذا التأكيد ؛ و بروى أن إبراهيم كان يزدريه أشد ازدراء ، ولم يغفر له قط تمكينه الأسطول العثانى من الهرب (١) . و يخيل إلينا ، فى ضوء ما لدينا من المعلومات ، أن الباب العالى أدرك ما يرمى إليه محد على ، وعرف كا عرف الوالى أهمية انتصار الأسطول المصرى فى البحر ، ولذلك أخذ يغرى نور الدين حتى رأى من مصلحته أن يكون جباناً .

وفي الخامس والعشرين من شهراً كتوبرسنة ١٨٣٧ كتب السفير التسكاني في الآستانة إلى وزير خارجيته يبلغه أن الأسطول العثماني قد ألتي مراسيه في الدردنيل ، وأن السلطان أخذ يجيش جيشاً جديداً بقيادة الصدر الأعظم رشيد محمد باشا . ومعنى هذا أن مهزلة الحرب البحرية قضى عليها ، وأن المسألة المصرية تطورت تطوراً جديداً . وجاء في رسالة أخرى أن القائد العثماني العام رجل في منتهى النشاط والذكاء والشجاعة . ولسنا نشك في صدق هذا القول ؛ فلو أن رشيداً باشاكان ينازل خصا أقل من إبراهيم يقظة و بأساً وكفاية ، لأثبت بالفعل صحة هذا الوصف . لكن قاهر عبد الله لم يستطر لبه روعاً حينا بزل الصدر الأعظم إلى الميدان وزحف برجاله نحوه ، بل قابل إبراهيم هذا الزحف الشبيه بأن يتقدم نحو قونية بزحف رتشمند Richmond بإصدار الأوامر إلى جيشه بأن يتقدم نحو قونية بعد مائة فرسخ إلى غربها (٢) الستانة على حيث تلتق الطرق الآتية من الشام وآسيا الصغرى ، ثم تسير إلى الآستانة على عبد مائة فرسخ إلى غربها (٢).

<sup>(</sup>١) المصدر عينه جزء ٣ ص ١٩٨٠.

<sup>(</sup>۲) هنرى تبودر إرل رتشمند (۱۵۰۷ — ۱۵۰۹) من النبلاء الانجليز أيام حرب الوردتين هاجم الجيوش الانجليزية وانتصر عليها في موقعة بزورث واستولى على العرش وسمئ هنرى السابع وهو مؤسس أسرة تيودر الانجليزية .

( المعرب ) .

(۳) في الأصل الإنجليزي إلى الشرق وذلك سهو من غير شك .

وبدا أن لابد من اشتباك الفريقين في موقعة فاصلة ؛ وأرسل قيصر الروسيا فرقاطة روسية تدعى العلم إلى الآستانة ، تقل سفيراً خاصا هو الجنرال موراڤيڤ General Muraviev ، ليعرض على السلطان معونة القيصر الحربية . ولكن إبراهيم لم ينتظر حتى تتم هذه الدسيسة السياسية ، بل خف من فوره وزحف على عدوه ، حتى أقبل عليه في ٢١ ديسمبر سنة ١٨٣٢ ، فرأى الجيش التركى جيشاً عرمهما يفوق جيشه في كثرة العدد . وحدث أن تلبدت الساء بالسحب فانتهز إبراهيم هذه الفرصة ليخفي عن العدو حركاته ؛ ولم ينقشع الضباب إلا بعد أن حاقت الهزيمة بالجيش العثماني ، وأمسى المساء وإذا بالقائد المثماني رشيد محمد باشا أسير في أيدى المصريين ، وإذا الطريق إلى الآسستانة مفتوح أمام إبراهيم .

ولم ينفل إبراهيم حتى في ساغة النصر عن خطة والده السياسية . ومع أنه رأى الصدر الأعظم أسيراً في يديه فإنه لم ينس واجبه لأبيسه ، فنظر إلى أسيرة نظرته إلى ممثل جلالة السلطان رئيس الدولة الأهلى ، ورد إليه سلاحه الذي كان قد انتزع منه في خلال النهار ، ثم سار بنفسه نحو عدوه المغلوب ليقدم له واجب الإجلال ؛ وأصر على أن يكون للمشير العثماني المكان الأول . ولما كان القائد المصرى قد أظهر نحو عدوه إجلالا لا يتفق محال مع موقفه في ذلك الوقت ، فقد ظن رشيد باشا أن في الأمر مكيدة مدبرة له . فلما قدمت له القهوة قال إنه في حاجة إلى الماء ، وإنه يفضل تناول قدح منه . فلما عرض عليه شراب في حاجة إلى الماء ، وإنه يفضل تناول قدح منه . فلما عرض عليه شراب على رفضه وكرر طلب الماء ، وذلك لأن الماء يتغير لونه إذا وضع فيه السم . وعندند أمر إبراهيم أحد وجاله بأن يحضر الشراب ؛ فيء بالشراب المثلوج وعندند أمر إبراهيم أحد وجاله بأن يحضر الشراب ؛ فيء بالشراب المثلوج ومديده المفور وقدم للصدر الأعظم ؛ فشعر عندئذ بأن المنية قد وافته ، ومديده

وهو رابط الجأش . فنعه إبراهيم من تناوله ، وأخذ القدح بيده ، ورفعه إلى فه وشرب مما فيه ؛ وعلت شفتاه ابتسامة الظفر والازدراء ؛ وكذلك ظل القائد التركى ثابتاً رزيناً . ولما شرب إبراهيم نصف ما فى القدح ناوله إلى الصدر الأعظم ، فشرب بقيته . ولم يتبادل الرجلان حديثاً فى أثناء هذه الحفاوة حتى إذا ما فرغا منها كان كل منهما قد وثق بصاحبه واطمأن له (۱) .

وبلغ من شدة حرص إبراهيم على جميع مظاهر الخضوع الصدر الأعظم أنه أصر على اعتباره القائد الأعلى للجيش المصرى ، حتى أنه لما أصدر الأمر لجيوشه في اليوم الثاني بعد الموقعة بأن تتعقب العدو المنهزم أصدرها باسم أسيره . وما كأن أجدر الصدر الأعظم أن يردد في ذلك الحين هذا القول المأثور : « الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو » (٢) .

<sup>(</sup>١) كدلڤين وبرو في كتابهما السالف الذكر ص ٣١٥.

<sup>(</sup>۲) تکوین ۲۷: ۲۲ .

### الفصال فالمعانير

#### \_ و تاهية

اشتهرت قونية بأنها « مهد الدولة العنمانية القديم (۱) » . وقد عرف إبراهيم ذلك ، وشعر بأهمية النصر الذي أحرزه فيها ، ومبلغ تأثيره في شعور العنمانيين . وللكنه لم يضرب على هذه النغمة في الخطاب الذي كتبه إلى محمد على في ٢٨ ديسمبر سنة ١٨٣٢ ، بل حصر اهتمامه في الناحية السياسية لهذا النصر . وكان يعرف أن القناصل يضيقون الخناق على أبيه ، ولذلك اغتنم هذه الفرصة ليكرر له وجهة نظره فكتب إليه يقول :

« إن الصدر الأعظم الآن مع الجيش ، وفي وسعنا أن نزحف على الآستانة ونخلع السلطان على الفور من غير عناء ؛ ولكنني أحب أن أعرف بأسرع وقت هل ترغبون حقاً في تنفيذ هذه الخطة ، لأن تنفيذها يتطلب الاستعداد له من الآن . أما أنا فأعتقد أن مشاكلنا يجب أن تسوى في الآستانة لا في غيرها من الأماكن ؛ فني الآستانة إذن يجب أن نكون لكي نملي إرادتنا ونحقق مطالبنا ؛ وأرجو أن تسمحوا لي بأن أصرح الآن بأن الدعاية ليست هي السبيل إلى الوصول إلى هذه المطالب ؛ فإذا كان في نيتكم أن نهدد الآستانة ، فلا فائدة من الوقوف عند قونية ومنعنا من الزحف عليها .

« ذلك بأن قونية بعيدة عن الآستانة ؛ وأن أولى الأمر فيها لا يجنحون للسلم ـ

<sup>(</sup>١) دون في كتابه ﴿ بعثة البارون بوالـكنت ، السالف الذكر ص ٦ .

ويعقدون الصلح معنا إلا إذا دخلنا العاصمة . ولا أخالكم قد نسيتم أنهم لم يعقدوا الصلح مع الروسيا إلا بعد أن وصلت جيوش القيصر إلى چكمه جه (١) في جوار الآستانة ؛ ولذلك بجب علينا أن نسر ع بالتقدم إلى بروصة على الأقل ونحتل البلاد الواقعة على ساحل بحر مرمرة ، ونتخذها قواعد بحرية لتموين جيشنا . وإذا وصلنا إلى ذلك المكان سهل علينا نشر الإشاعات التى تؤدى إلى إسقاط السلطان . وحتى إذا عجزنا عن خلعه فإننا لن نعجز عن إملاء شروط الصلح التى نرغب فيها » .

وقد أفرغ إبراهيم فى هذه الرسالة من قلبه على قلمه ، ولم يمنعه إجلاله لأبيه من أن يضيف إليها هذه العبارة :

« لولا الأمران اللذان صدرا إلى منكم أخيرا ووقفتم بهما زحني لكنت الآن على أبواب الآستانة ؛ ولطالما سألت نفسى عن سبب هذين الأمرين أهو خوف أوربا أم سبب آخر لا أعلمه ؟

« وأرجو أن يصلني رأيك في هـذه المسألة الأخيرة قبل أن تضيع الفرصة السانحة ؛ وإنى لني انتظار أوام كم الصريحة » (٢) .

ولم تقف الحكومات الأوربية مكتوفة الأيدى حينا كان إبراهيم يدافع عن رأيه هذا الدفاع ؛ بل بدأت هذه الدول حملتها قبل أن يهزم رشيد باشا في موقعة قونية . فاستقبل السلطان في ٢٧ ديسمبر سنة ١٨٣٧ رسول القيصر الحاص الجنرال موراڤيڤ Muraviev في جوسق يلدز ؛ وأبلغه في هذا الاجتماع أن القيصر نيقولا Nicholas يضع أسطوله تحت تصرف الباب العالى ليرجع به محمداً القيصر نيقولا Nicholas يضع أسطوله تحت تصرف الباب العالى ليرجع به محمداً (١) احدى ضاحيتين بهذا الاسم وهما يبوك بحكمه جه (الكبيرة) وكوچوك بحكمه جه (المعنيرة) . المرب

<sup>(</sup>٢) المحفوظات الملكية المصرية بسراى عابدين بالقاهمة القسم التركى .

عليا إلى صوابه ؛ ويظهر أن الآستانة لسبب لا نعرفه كانت تجهل وقتئذ أن الصدر الأعظم قد هزم . كذلك يلوح لنا أن هناك خطأ فى التواريخ ، ولكنها تواريخ رسمية لا يسعنا إلا قبولها . ومهما تكن حقيقتها فإن السلطان قد ظل حتى يوم ٢٨ ديسمبر سنة ١٨٣٧ يجهل أن جيشه قد ذهبت ريحه ، وأن لا قوة عثانية تستطيع أن تمنع إبراهيم من أن ينقض على الآستانة .

ومع أن محموداً مسلم يؤمن بقضاء الله وقدره ، فقد استولى عليه الرحب حتى ظن أنه سيسمع عما قليل دوى المدافع تطاق على إسكدار . وكتب متولى أعمال السفارة الفرنسية إلى وزارة خارجيته فى ٣١ ديسنبرسنة ١٨٣٢ يقول إن الساطان قد ارتعدت فرائصه فزعا ، فألتى بيديه إلى التهلكة (١) ، إذ أرسل من فوره رسولاً إلى السفارة الروسية ينبئها بقبول ما عرضه عليه القيصر ، دون أن يستشير رجال ديوانه . وجاء هذا القرار ضغثا على إبالة ، فتعقدت الأمور بسببه ، واستاء منه الوزراء وعدوه ماسا بكرامتهم ، لأنهم لم يستشاروا فيه قبل صدوره . وقد يكون سبب استيائهم أن السلطان أضاع عليهم فرصة تمكنهم من أن يهدئوا مشاعرهم الثائرة بنفحة من الروبلات الروسية .

وهاج هائج القائم بأعمال السفارة الفرنسية حتى كاد يطير لبه من شدة الغضب ؛ وعرف أن أمير البحر روسن Roussin قد عين سفيرا في الآستانة ، وخشى أن تعزو وزارة الخارجية الفرنسية عمل الروسيا إلى إهاله ، فيضر ذلك بمستقبله ، لاسيا وهو يوشك أن يستبدل به غيره . وكان هو وطنى النزعة ، وكانت وطنيته هى الوطنية الفرنسية أى الوطنية الحادة المتطرفة ؛ ولذلك أخذ هو أيضاً ينظر إلى المسألة نظرة واسعة ويفكر في المصالح الفرنسية الهامة التي تتأثر بهذا الموقف ؛

<sup>(</sup>١) دون في كتابه « بعثة بوالكنت » ص ٩ .

فرأى أن شخصية محمد على أصبحت فى المكانة الثانية ، وأن المسألة المصرية قد غطت عليها مسألة أخرى أعظم منها خطرا ، تلك هى : « هل يسمح الروسيا بأن تكون الحاكمة بأمرها فى الآستانة ؟ » .

وسرعان ما وافقت الحكومة الفرنسية على هذه الفكرة التى ارتآها على عجل البارون ده قرن Baron de Varenne الشاب الذى كان يتولى مؤقتاً حماية المصالح الفرنسية لدى الباب العالى . وأسرع الدوق ده بروجلى الذى كان يعرف الأمور فى الكى دور ساى (١) فكتب إليه يقول :

« إن الدولة العثمانية تمحى من الوجود إذا دخل الجيش الروسى أرضها وانتشر فيها ، بحجة رد محمد على عنها ؛ وأطلقت الحرية للأسطول الروسى يخوض عباب الدردنيل والبسفور ، ويرسو تحت أسوار السراى . ولا تستطيع الدول الأخرى و بخاصة فرنسا و إنجلترا أن تقف مكتوفة الأيدى ، تنظر إلى السلطان وهو يتخلى عن سيادته ، دون مبالاة أو مقاومة » (٢) .

وفى الوقت الذى كانت فرنسا تبلغ فيه محموداً بأنها لا تسمح الروسيا بأن تكون صاحبة الأمر والنهى فى الآستانة أمر ميمو قنصل فرنسا العام فى الإسكندرية أن يبلغ محداً غليا:

« أن الدول لا تتردد فى أن تقف قواتها مجتمعة فى وجه محمد على لترغمه على أن يبحث مع الباب العالى شروط الصلح ؛ وذلك فى نظرها خير من سماحها للروسيا بأن تتدخل فى شؤون الآستانة ، فتستطيع بذلك جيوش القيصر أن تتوغل فى آسيا الصغرى ، وتمكن نفوذه فى السراى السلطانية » (٢)

<sup>(</sup>١) مقر وزارة الخارجية الفرنسية .

<sup>(</sup>٢) بعثة بوالكنت س ٤ .

<sup>(</sup>٣) بعثة بوالكنت في نفس الصفحة .

ولم يقف الفرنسيون عند هذا الحد ، بل فعل ده قرن أكثر من هذا بفضل ما أوتى من مقدرة وكفاية ، و إن كان من الصعب على الرجل الدياوماسي أن يبرم أمرا فى الوقت الذى ينتظر فيه قدوم خلفه ، وذلك لأن موظنى وزارات الخارجية لأ يرمقون بأعينهم إلا صاحب المنصب الجديد ، أما الموظف القديم فإنهم لا يأبهون له . وكان كل من في الآستانة وقتئذ يعلم أن أمير البحر روسن سيحل محل ده قرن ؟ ومع ذلك فقد أوتى ده قرن من الكياسة والمهارة في أعمال منصب ما جعله يفهم الوزراء الأتراك أن الواجب عليهم أن يحاولوا إقناع السلطان برفض ماعرضته عليه الروسيا . وبلغ من إلحاح السر عسكر خسرو باشا على محمود ونصحه له بأن لا تفتح تركيا أبوابها لعدوتها الوراثية ، أن جثا على ركبتيه أمام مولاه وأخذ يؤيد مطلبه بقوله إنه يتكام باسم الديوان كله(١).

لا تفوته الفرصة السانحة . ولذلك أسرع فى الذهاب إلى الإسكندرية لكى يبلغ مُحمداً عليا أن الروسيا ستتدخل في الأمر إذا واصل إبراهيم الزحف ، أو أبت الإسكندرية أن تذعن لما لا بد من الإذعان له . وأرسل موراڤيڤ قبل سفره أحد رجاله المدعو الـكولونل دوهامل Duhamel إلى معسكر إبراهيم ليبلغه نفس هذه الرسالة (٢٠) . ولكن هذا العمل لم يفل من عنيمة ده قرن والسر عسكر والوزراء الآخرين ، بل قابلوا هجوم مراڤيڤ بهجوم آخر مثله ليحبطوا به عمله . وما زالوا بالسلطان حتى أرسل من قبله رسولاً خاصا إلى محمد على . وكان هذا الرسول هو خليل باشا ، القبطان باشا السابق، وهو رجل ذو شخصية رائعة ؛ وكانت مهمته أن

<sup>(</sup>۱) المصدر عينه ص ١٦.

 <sup>(</sup>۱) متصدر عينه ص ۱۱.
 (۲) كدلڤين ويرو في كتابهما السالف الذكر ص ۳۳۸.

يبلغ التابع الصنديد عفو السلطان عنه ، واعترافه بولايته على عكا وملحقاتها .
ولم ينس ده قرن قلمه فى ذلك الوقت ، بل كتب إلى محمد على رسالة شخصية أكد له فيها أن « خليلا باشا قد فوض إليه رسميا أن يسوى المشاكل جميعها ، وأن يعمل على إزالة ذكريات الماضى السيئة (۱) » . ولم يغفل ده قرن أمر إبراهيم بل كتب إلى بطل قونية يقول :

« لم يبق الآن ما يبرر مواصلة القتال ، ولذلك أرجو أن تعلموا أن تبعة ما يسفك من الدماء ستقع على من يبدأ بالعداء . ولما كانت الحرب ستضاعف الصعاب القائمة في سبيل النسوية المعروضة على بساط البحث الآن ، فإنكم سترون من المناسب أن تقفوا زحفكم وتأمروا الضباط التابعين لكم ، بأن يحذوا جميعاً حذه كر . .

وتسلم ده قرن رد إبراهيم في السادس والعشرين من يناير سنة ١٨٣٣ . ولم نظلع على الصورة الأصلية لهذا الرد ، ولكنا نعلم من التقرير الذي أرسل إلى باريس أنه أجاب بقوله إنه لا يستطيع أن يقرر شيئا حتى يتلقى أوامر أبيه ، و إنه يرجو الباب العالى أن يسمح له بأن يقضى الشتاء في بروصه ، و إن هدفه الشاني هو كوتاهية (٦) . وارتعدت فرائص السلطان فزعاً لهذا الرد ، فلحا إلى وسائله القديمة ، وأرسل من فوره رسالة إلى السفير الروسي ليطلب إلى القيصر أن يستعد مجيوشه في بلاد القرم وعلى ضفاف الطونة ، لتقديم المعونة له إذا تقدم إبراهيم مجيشه . وقد فعل ذلك من تلقاء نفسه ومن غير أرف يستشير وزراءه . وقابل ده قرن هذه الحال الطارئة بنشاطه المهود . ولما تباحث في الأمر مع الريس أفندى

<sup>(</sup>١) دون في كتابه « بوالكنت » ص ١٦ .

رً ٢) المصدر عينه في نفس الموضع .

<sup>(</sup>٣) المصدر عينه في نفس الصفحة .

الذي كان محمود قد ضمه إلى رأيه ، أجابه هذا الجواب المربك :

« إما أن تضمن لى عدم تقدم إبراهيم و إما أن توافق على أن ناجأ من فورنا إلى الروسيا . وليس فى الوقت متسع للأخذ والرد ، فإن فى استطاعة إبراهيم أن يصل إلى أبواب الآستانة بعد خمسة عشر يوماً ، ولا يستطيع الروس أن يبلغوها فى أقل من هذا الوقت » (١)

ولما رأى دى قرن نفسه فى هذا المركز المستصعب ، وكان يعرف أن أمير البحر روسن يوشك أن يصل إلى الآستانة ، دفعته شجاعته إلى أن يضمن للريس أفندى طلبته ، أو بعبارة أصح وعد أن يكتب إلى إبراهيم رسالة لايشك فى أنها ستؤدى إلى الغاية المطلوبة . وبادر إلى ذلك من فوره فأرسل مذكرة إلى إبراهيم مؤرخة ٣٠ يناير سنة ١٨٣٣ ، أوضح له فيها أنه إذا لم يقف الجيش المصزى عن التقدم فإن « الباب العالى سيضطر وهو آسف كل الأسف إلى أن يقبل المساعدة التى تعرضها عليه الروسيا » .

وقد أخطأ ده قرن خطأ كبيراً حين كتب هذا الخطاب. ولا شك في أن الذي دفعه إلى ذلك هو حرج مركزه ؛ فقد كان إبراهيم وروسن كلاها يجد في السير إلى الآستانة ، وتلك حال توقع في الخطأ كل إنسان ، حتى الرجل الديلومامي الذي حنكته تجارب المنصب ، ولذلك يجب علينا أن لا نفرط في لومه . الديلومامي الذي حنكته تجارب المنصب ، ولذلك يجب علينا أن لا نفرط في لومه . الكنه كان يجب عليه أن إبراهيم لا يخشى القيصر ولا ترهبه جيوشه ، وأن القوة الوحيدة التي تستطيع وقفه هي أوامر أبيه . فإذا قيل له إن الروسيا توشك أن تتدخل في الأمر ، كان ذلك بمثابة أمر له بالإسراع في زحفه ، و إشعاره بأن تباطؤه يعرضه لأشد الأخطار ، وأن الواجب يقضى عليه بأن يصوب مدافعه

<sup>(</sup>١) الممدر عينه ص ١٧.

إلى قصر السلطان قبل أن يصل الروس إلى الآستانة .

على أن إبراهيم بدأ زحفه قبل أن يصله هذا الخطاب. فلما وصل نبأ هذا الزحف إلى السلطان اصطكت له مسامعه ، فاتصل بالسفارة الروسية وطاب فى هذه المرة إلى المسيو ده بوتنيف M. de Boutenieff سسفير القيصر فى الآستانة أن يمده بأسطول عليه خمسة آلاف من الرجال ، يلقى مراسيه فى القرن الذهبى ، وأن يعد فوق ذلك حملة حربية يتراوح عددها بين خمسة وعشرين وثلاثين ألفاً (١٠) وأمر محمود الرسول بأن يبقى فى السفارة حتى تصدر الأوامر الإحدى السفن بالسفر حاملة تلك الطلبات المستعجلة .

وبينا كانت هذه الرسالة رسالة «أدركني ولما أمزق» (٢) تمضى في طريقها إلى الروسيا لا تعطف على شيء ، كان إبراهيم على بعد خسين ساعة أو نحوها من الشاطئ الأسيوى المواجه للآستانة . وهناك كتب رده على الرسالة التي بعث بها إليه ده قرن في ٣٠ يناير . وهاك ما كتبه إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية : «صديق النبيل العالم المحب الفطن المسيو ده قرن » . و بعد أن قال له إبراهيم إنه تلقى رسالته المؤرخة ٣٠ يناير سنة ١٨٣٣ وعرف ما انطوت عليه من عجة وصداقة ، ذكر له أن السبب في رحيله من قونية وسيره إلى بروسة أن أول المكانين لا يصلح لقضاء فصل الشتاء ، ثم ختم خطابه بقوله : « وقد وصلنا الآن

(۱) كدلڤين وبرو ص ۵۰۰.

إلى كوتاهية حيث تطيب لنا الإقامة في الشتاء ، وسأبقى بها إطاعة لأمر أبي وولى

نعمتى ، حتى أتلقى منه أوامر أخرى . وقد أبلغت ذلك إلى الباب العالى ، ورجائى

<sup>(</sup>٢) فى الأصل الإنجليزى « أدركنى ياكسيس ولما أغرق » وهى مأخوذة من وصف كاسيس ليوليوس قيصر فى رواية شيكسير . (المعرب)

أن أكون قد حققت رغائب سعادتكم لأن ذلك يبعث السرور فى نفسى »(١).
وتبين من هذا الخطاب أن لا فائدة ترجى من مفاوضة إبراهيم . نعم إنه كان
رجل حكم وإدارة ، كما كان رجل حرب وكفاح ، لكن موقفه من الأعداء
والمحايدين كان موقف الجندى فحسب ، شعاره الوحيد « الطاعة » تلك الطاعة
العمياء الصاء التي لا تشوبها شائبة ، والتي كان يعنيها شار بقوله : « على واجب

العمياء الصاء التي د تسوبها سائبه ، والتي قال يعميها سار بقوله . « طبي والجب أؤديه لا رأى أبديه » . فكان الواجب على ده قرن والحالة هذه أن يحرك من سكون محمد على ، و إلا سارت الأمور سيرها الطبيعي .

ولم يكن ذلك ليغيب عن عقل الدپلوماسي الفرنسي ، ولذلك لم يدخر وسماً في الضغط على الباشا . ولكن الباب العالى لم يكن مع الأسف مخلصاً صادقا في عله ؛ وآية ذلك أن التفويض الذي أعطاه خليلا باشا لم يكن التفويض الشامل الذي لابد منه في مثل هذه الأحوال . فلما تمكن خليل ومجد على من وضع مشروع للتسوية ، كان لابد أن يقره السلطان ، لأن المهمة التي انتدب لها قد حددت تحديداً لا يجيز له قبول تلك التسوية . ولكن على الرغم من هذا لم ير ده قرن حرجا في أن يكتب بتاريخ ١٣٣ يناير سنة ١٨٣٣ من الإسكندرية إلى وزارة الخارجية الفرنسية والسفارة الفرنسية في الآستانة يقول :

«لقدوضعت الحرب أوزارها، وخبت نيران القتال في كل مكان، ولا يخالج الناس كلهم أدنى شك في قبول الشروط التي اقترحها محمد على وأرسلها خايل باشا إلى الآستانة »(٢).

وقبل أن تصل صورة هــذه الرسالة إلى السفارة الفرنسية ، قدم أمير البحر

<sup>(</sup>۱) كدلڤين وبرو سنه ه.

<sup>(</sup>٢) بوالكنت تأليف دون ص ٢٠.

روسن وتقلد مهام منصبه ، ثم قدم أوراق اعتماده فى ١٧ فبراير سنة ١٨٣٠ . ولم يكن ده قرن قد أبلغ أن السلطان عدل عن رأيه مرة أخرى ، وأنه احتاط هذه المرة فأرسل رسولا خاصا إلى الروسيا يستقدم جيشها وأسطولها على الفور . وقدم أمير البحر الذى أصبح الآن سفيراً منهوا بلباسه الجديد المحلى بالذهب البراق زهوه يوم لبس حلة الضابط الأولى . وخيل إليه أنه قد بدأ مهمته فى ظروف طيبة موفقة ، وكان لاينفك يقول : «نعم هذا أمر حسن يسرنى كل السرور . حقا إن هذا يبشر بالحير . » وأ كبر ظننا أنه كان يعتقد أنه بلغ ما يصبو إليه ، حينا تلقى فى مساء اليوم الثامن عشر من فبراير سنة ١٨٣٣ مذكرة من الباب العالى يقول فيها :

« لما كان صاحب الجلالة الشاهانية قد قبل المساعدة التي عرضتها عليه دولة الروسيا، فإنه لا يشترط للصلح غير انسحاب الجيوش المصرية » (١).

عند ذلك استشاط السفير غضباً ، فأرسل في صباح اليوم التالى يطاب مقابلة الريس أفندي (٢) في الحال . ومع أن دواوين الحكومة كانت كلها معطلة لأن اليوم يوم عيد ، فقد تمت المقابلة ؛ وهدد ده قرن بأن يطاب جواز سفره ، وثار ثورة اضطرت وزير الخارجية التركية أن يعده بأن يرسل على الفور تعليات إلى السفارة الروسية و إلى أودسا وسباستبول بإلغاء طاب النجدة السابق إرساله . ولم يكتف الريس أفندى بذلك ، بل وافق على أن يعرض على روسن نص الشروط التي تقبل تركيا بمقتضاها أن تتفاوض مع محمد على (٢٠٠٠)

وعاد السفير الفرنسي إلى مقر عمله مغتبطاً بالنتيجة التي وصل إليها في

<sup>(</sup>١) المصدر عينه في نفس الموضع .

<sup>(</sup>٢) وزير الخارجية .

<sup>(</sup>٣) بوالكنت ص ٢١.

حديثه الرسمى الأول مع وزارة الحارجية العثانية . وخيم الضباب فى تلك الليلة على شواطئ البسفور ، فلما انقشع تكشف عن ثمان بوارج حربية روسية ألقت مراسيها فى الليل على بعد خطوات من « سراى فرنسا » . وفى ذلك يقول روسن لرئيسه : « لقد تملك قلبى وعقلى فى هذه اللحظة شعور من الألم أشعر بمثله من قبل . وكان الطريق الذي على أن أسلكه فى هذه الظروف واضحاً أمامى كل الوضوح ؟ فأمرت ترجمان السفارة أن يذهب إلى الباب العالى ليعلن أن تدخل الروسيا بهذه الصورة جعل وجود السفير الفرنسى أمراً لا داعى ليعلن أن تدخل الروسيا بهذه الصورة جعل وجود السفير الفرنسي أمراً لا داعى له ، ولذلك فإني سأصدر أوامرى بعدم إنزال أمتعتى إلى البر »(۱) .

وأيقن روسن أن بلاغه النهائي قد أوقع الرعب في قلوب الأثراك ، بدليل ماجاء في رسالته التي كتبها إلى باريس يقول فيها :

« و بعد ثلاث ساعات أقبل الرسل يقولون إنهم جاءوا من عند السلطان والسر عسكر ، يطلبون مساعدة فرنسا في هذه المشكلة الخطيرة ، و إنهم يقبلون في الحال رسميا ومن غير قيد ولا شرط أن يرفضوا مساعدة الروسيا إذا ضمنت لهم عقد الصلح على أساس القواعد التي اقترحها خليل باشا » (٢).

و بعد أن أفاض روسن فى أهمية هذه الشروط ومقدار ما نزل عنه الباب العالى بموجبها، أخذ يصف ما حدث بلغة ارتفع بها إلى أسمى درجة من الاعتداد بمنصبه فقال:

«ثم نظرت أخيرا إلى من كان حولى فألفيت ممثل إنجلترا كأنه غارق فى سباته ، ولكنه يريد أن يشترك فى أى عمل يمنع تدخل الروسيا فى المسألة .

<sup>(</sup>١) المصدر عينه في نفس الموضع .

<sup>(</sup>٢) الممدر عينه ص ٢٢.

وأما في دور السفارات الأخرى فلم أجد إلا ترددا ، بل وجدت في بعضها و بخاصة في السفارتين النمساوية والبروسية أدلة الجفاء محونا ظاهرة جلية » .

واستمر بعد ذلك في وصفه جاعلاً نفسه مدار الحديث كا فعل من قبل فقال: «وكان لا بد من أن نصل في المسألة إلى قرار حاسم ؛ ولاح لى أن همذا القرار بجب أن يكون القرار الذي توجى به مصالح فرنسا ومصالح معظم الدول ؟ وخيل إلى أن الغرض الأساسي الذي بجب أن نسعى إليه هو المحافظة على كيان تركيا واستقلالها ، باخراج الأسطول الروسي من مياهها . ولم أتردد قط في الاضطلاع بالتبعة التي ألقتها الظروف على عانقي بالرغم من العوائق والعواقب التي كان يخبئها لى المستقبل » .

واستمر يضرب على هذه النغمة نفسها فقال:

« وعلى هذا الأساس استقر قرارى . ولما تأكدت أن الرسولين يمثلان السلطات التركية حقّا قلت لهما :

« إنى أقبل اقتراحكا ، وأضمن لكا باسم حكومة الملك أن يعقد الصاح بين الباب العالى و باشا مصر على الأساس المقترح ، بشرط أن تصدر الأوام على الفود بنقض الأوام الأولى الخاصة بطلب مساعدة الروسيا ، و بشرط أن يرحل الأسطول الروسي من البسفور بمجرد اعتدال الريح » (١) .

وأتبع السفير الفرنسي هذا القرار بثلاث رسائل ، بعث بإحداها إلى محمد على و بالثانية إلى إبراهيم باشا و بالثالثة إلى ميمو . ولم يكن في مقدوره أن برسل تلك الرسائل بالبرق لأن الآستانة في ذلك الحين لم تكن تعرف مثل هذه الكاليات ؟ ولم يطلب روسن في الخطاب الذي أرسله إلى إبراهيم في ٢٢ فبراير سنة ١٨٣٣

<sup>(</sup>١) المصدر عينه في نفس الموضع .

وقف الزحف فحسب، بل طلب إليه أيضاً أن يرتد إلى الحدود المصرية الجديدة، لكى يعرف الناس أن الحرب التى اصطلوا نارها قد وضعت أوزارها حقا (١). وكان الروح الذى كتبت به هذه الرسالة روحا طيباً بقدر ما يمكن أن يكون فى مثل هذه الرسائل من روح طيب، ولكننا قد عرفنا من قبل أن إبراهيم لا يهمه قط ما يقوله القنصل الفرنسي أو غيره من الناس، وأنه لا يدير هذا القول أدنى التفات، وإنما الذي يهمه ويتأثر به هو رغبة محد على، ولذلك دل روسن على جهله المطبق بالطبيعة البشرية حيما سلك مع الباشا هذا المسلك.

لكن اغتباط أمير البحر بنجاحه الدپاوماسي في إخضاعه الأتراك لإرادته ، جعله يظن أنه يستطيع أن يفرض إرادته أيضاً على المصريين . ولذلك أرسل خطابه إلى ميمو قنصل فرنسا العام بالإسكندرية مع رسول خاص ، وأمر الكابتن أوليڤييه ياوره أن يسلمه إلى القنصل يداً بيد . وقيل له مع الأسف أن يبتى في الإسكندرية ويشيع فيها ، إذا ما أظهر محمد على شيئاً من التردد : « أن الضباط الفرنسيين الذين في خدمة الحكومة المصرية سيعتزلون مناصبهم عند أول إشارة من فرنسا ، وأن أميرى البحر الفرنسي والبريطاني على اتصال دائم بمجرى الحوادث ، وأنهما قد تلقيا أوامي واحدة وحشدا قوتيهما وأصبحا متأهبين للظهور تجاه الشواطي المصرية عند أول إشارة تصدر إليهما » (٢٠).

وأكبر ظننا أن العالم ماكان ليعرف شيئاً عن هذه التعليمات الغريبة لو أن الذى أصدرها عرف حقيقة الاتفاق الذى تم بين خليل باشا ومحمد على . ولكن روسن مع الأسف عجز عن معرفة ما يفهمه الباشا من هذا الاتفاق ، ولما هم ميمو

<sup>(</sup>١) المصدر عينه ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه وفي نفس الموضع .

بأداء واجبه بأمانة و إخلاص وأراد أن يُنفّذ ما حَمَّله السفير من التعليات ، لم يوافقه محمد على بطبيعة الحال على ما أراد . فلما رأى الكابتن أوليڤييه منه هذا التردد لم يسعه إلا أن يطيع الأوام الصادرة إليه ، كما يقضى به الواجب عليه ، وأخذ يذيع ما أمر بإذاعته .

وبلغ ذلك مسامع الباشا فلم يطق صبراً عليه . ولما تأكد أن مصدر الإشاعة هو الكابتن أوليڤييه أملى على ميمو خطاباً قال فيه : « إنه لا يستطيع قبول اقتراحات تعد بمثابة الحكم عليه بالموت السياسي ، وأنه يترك الأمر لله ، ويفضل الموت الشريف على النقيصة والعار »(۱) . ثم أرسل بلاغاً نهائيا إلى الباب العالى يطلب إليه أن يتخلى له عن بلاد الشام جميعها ومنطقة أطنه ، وأمهله خسة أيام ليقبل فيها طلبه ؛ فإذا لم يصله الرد في خلالها صدرت الأوامر إلى إبراهيم بالزحف على الآستانة (۲).

ثم استدعى بعدئذ خليلا باشا وشرح له ما حدث . ولم يفارقه فى هذا الشرح ما اشتهر به دائماً من الحيطة الشديدة وتعرُّف عقبى ما يفعل .

ولما عمف المندوب التركى حقيقة الأمم استطير لبه روعا ، وأكد أن الآستانة لم تغدر به ، ولم تنكث عهدها أو تنقض الأوامم التي أصدرتها له بنصها أو روحها ؛ وطلب أن يسمح له بإرسال رسول خاص إلى الباب العالى ليعرف جلية الأمر ؛ فوافق الباشا على هذا الطلب ، ولكنه لم يسحب بلاغه النهائى ، ثم كتب إلى إبراهيم بهذا العنى :

« قد أنبتك عنى فى كل شيء ، وخولتك بذلك الحق فى أن توقع باسمى

<sup>(</sup>١) موريبه في كتابه السالف الذكر جزء ٣ ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه جزء ٣ ص ٢٢٧.

معاهدة للصلح إذا قبلوا شروطى ؛ فإذا تأكدت بالدليل القاطع أن هذه الشروط قد قبلت ، وجب عليك في هذه الحال أن تنسحب إلى حدود البلاد التي أعطيت لى . أما إذا أصروا على حصرى في داخل الحدود التي لا أراها محققة لرغبتي ، فعليك أن تواصل زحفك كا يتراءى لك ، متبعاً في ذلك الخطة التي تراها ملائمة للظروف الحيطة بك » (1).

ومما زاد الأمور تعقيداً أن باريس لم ترض عما فعله السفير الفرنسي (٢) ، إذ تبين لها أنه تخطى الحدود التي رسمت له . لكنها لم تنكر عليه عمله جهرة ، لأن الأسطول الروسي لم يبرح البسفور . وكان سبب بقائه أن السلطان قد بر بوعده قأبلغ سفير القيصر في ٢٧ فبراير سنة ١٨٣٣ أنه أصبح في غير حاجة إلى معونته ، وأن انسحاب قواته أصبح الآن أمراً لازما (٢) ، وأظهر ده بونتيف منتهى اللطف شأنه في ذلك كشأن سائر الدپلوماسيين الرسميين ، فهم رجال قد تخصصوا في ذلك ومرنوا عليه ، فلم يرفض أن يسحب قواته ؛ وقال إنه دعى فلبي الدعوة ، وأنه لا يفكر قط في البقاء حتى ينبو به موضعه . وفي الحق أنه وعد أن يبرخ وأنه لا يفكر قط في البقاء حتى ينبو به موضعه . وفي الحق أنه وعد أن يبرخ البلاد بمجرد اعتدال الريح . ويقول دون إن يوم ٢٨ فبراير سنة ١٨٣٣ كان يوما ريّعاً ، وكذلك كان غيره من الأيام ، ولكن القائد الرومي لم ير هذا الرأى ولم يبرح بلاد الأثراك ، وأخذ السفير الروسي يبدى أسفه الشديد لأن الريم قائد وتأتي بما لا تشتهي سفنه .

<sup>(</sup>۱) دون فی کتابه السالف الذکر ص ۳۶.

<sup>(</sup>٢) مورييه في كتابه السالف الذكر جزء ٣ ص ٢٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) دون في كتابه السالف الذكر ص ٣٧.

## الفصل العوم

#### معاهدة كوتاهية

لما منح محمد على إبراهيم السلطة التامة لوضع شروط الصلح ، كان يعلم حق العلم آراء ولده التى شرحها شرحا وافيا فى خطابه المؤرخ ٣ فبراير سنة ١٨٣٣ ، والذى يقول فيه :

« لاشك في أن الغرض الذي ترمى إليه بعثة الجنر ال مورافيف وخليل باشا ، هو تحديد شروط الصلح ؛ ولما كان مصير مصر ومستقبلها معلقين على الموقف الذي تقفونه من هذه البعثة ، فإنى أرى من الواجب على لنفسى ، ولما أدين به من عواطف الولاء والإخلاص لذا تكم الجليلة ، أن أعرض بكل خضوع آرائى في الموقف الحالى ؛ و إن كنت أعلم حق العلم أنكم قد أوتيتم من الحكمة ما يجعلكم في عن آراء غيركم من الناس » .

و بعد أن أدى بهذه المقدمة واجبه نحو والده قال:

« والآن يلوح لى أن أول الموضوعات التى يجب أن تطرح على بساط البحث وتسوى بينكم وبين المتفاوضين ، موضوع الاستقلال . ذلك بأن الاستقلال هو المسألة التى لا تعادلها فى نظرنا مسألة أخرى . و يجب علينا بعد ذلك أن نطالب بالمناطق الثلاث أضاليا وعلائية وكليكيا () وجزيرة قبرص ، وعلينا أيضاً أن نضم إلى مصر بلاد تونس وطرابلس إذا استطعنا » .

<sup>(</sup>١) تقع هذه المناطق الثلاث في جنوب بلاد الأناضول وتطل على البحر الأبيض المتوسط في المبحر الأبيض المتوسط فكليكيا جهة الشرق مجاورة لسوريا وتليها علائية إلى الغرب وبها مدينة صغيرة بهذا الاسم =

و بعد أن ذكر مطالبه شرع يؤيدها فقال:

« هـذا هو الحد الأدنى لمطالبنا ، و يجب أن لا ننزل عن شيء منها لأن مصالحنا تتطلب الاستمساك بها ؛ فأما استقلالنا فيجب أن نصر عليه ولا نتحول عنه قيد شعرة ، وعلينا أن نقوى مركزنا ونفكر في المستقبل . . .

«وأما أضاليا وعلائية وكليكيا فيجب التمسك بها لأننا في حاجة إلى غاباتها ، لنتخذ منها الأخشاب اللازمة لبحريتنا . وقد عرفتم أننا لما منعت إنجلترا تصدير الخشب لجأنا إلى النمسا فلم يفدنا ذلك شيئاً ، إذ رفض طلبنا ووقع هذا الرفض من نفوسنا وقعاً مؤلماً لا يمحى أثره أبد الدهر . وهل يشك أحد في أن مصر في أشد الحاجة إلى قدر وافر من الخشب ؟ وأما قبرص فلا بد لنا منها لنجعلها قاعدة بحرية لأسطولنا ، ولنمنع بها الباب العالى من الوصول إلى شواطئنا .

« فهل تسمحون لى بأن أتقدم إليكم بكل إجلال فألفت أنظار كم الكريمة إلى هذه المسائل ؟ » (١) .

هذا خطاب لا يمليه إلا خيال رجل سياسى ، وهو دليل على أن محمداً عليًا كا قلنا من قبل كان يعرف بالضبط ما يفعل حين أناب عنه إبراهيم فى المفاوضة . وقد شعرت وزارة الخارجية الفرنسية بمعنى هذه الإنابة كما شعرت بها لندن . ولر بما كان روسن قد تخيل فى السفير البريطانى « شعورا يشبه الحول » لما ذاع

<sup>=</sup> واقعة على رأس بارز فى البحر . وتلى هذه منطقة أضاليا وبها مدينة بهذا الاسم واقعة على منحدرات تل يشرف على خليج أضاليا ؟ وبيوتها وشوارعها يعلو بعضها بعضاً على سفح التل على شكل دوائر تشبه المدرج . وتقع جزيرة قبرس فى البحر شجاه هذه المناطق الثلاث وقد سماها المؤلف أناضوليا ولاشك فى أن أضاليا هى القصودة بالذات لأن لفظ أناضوليا أو الأناضول يطلق على جميع آسيا العمغرى وليس ذلك بالطبع هو ما كان يقصده إبراهيم . (المعرب) يطلق على جميع آسيا المحمرية المصرية بسراى عابدين بالقاهرة القسم التركى .

خبر قدوم الأسطول الروسى إلى البسفور ؛ ولكن الحكومة البريطانية لا تدع للحيرة والارتباك سبيلاً إلى نفسها . ولر بما كانت صورة الإدارة الدپلوماسية في إنجلترا هي التي كانت ماثلة في عقل پوپ Pope حين قال : إن ما يظنه الناس أغلاطاً هو في الواقع خطط مدبرة ؛ فليس هوم، بغافل ولكننا نحن الواهمون .

وتبعاً لهذه القاعدة أصدرت الأوام، إلى قائد الأسطول البريطاني في البحر الأبيض المتوسط بأن يتصل بالقنصل البريطاني العام في الإسكندرية ، وأن يستعد لإنزال قوة من البحارة إلى البر إذا تطلبت ذلك المصالح البريطانية (٢٠ ورأت وزارة الخارجية الفرنسية أن من الحكمة أن لا تجعل لأمير البحر روسن الإشراف على العلاقات الدپلوماسية ، لأن هذه العلاقات لا يصلح للإشراف عليها بحار فظ ، بل محتاج إلى ظرف الرجل الفاتن الخلاب ، ولذلك شعر ده بروجلي بحاجته إلى القيام بعمل حامم ؛ ولكنه مع ذلك لم يكن يرغب في إبعاد روسن لئلا تسى الروسيا والباب العالى فهم هذا العمل ، وقد يسى ، فهمه أيضاً محمد على ، فهداه تفكيره إلى أن يرسل من قبله مندو با خاصا إلى بلاد الشرق الأدنى ، وتعالب اختيار هذا المندوب غير قليل من التفكير والأناة ؛ لأن وزير الخارجية الفرنسية الأحوال ؛ وكان لابد مع ذلك أن يقع الاختيار على شاب لا يبدو لصغر سنه كأنه سفير ، ولكن له من العقل ما يمكنه من إصلاح الخطأ الذى ارتكبه محار في لباس سفير .

<sup>(</sup>۱) الكسندر پوپ شاعر إنجليزى شهير عاش فى أواخر الفرن السابع عشر وأوائل الفرن الثامن عشر ومن أعماله أنه ترجم الياذة هوميروس إلى اللغة الإنجليزية . (المعرب) (۲) صورة سجلات الوثائق الديلوماسية الخاصة بشؤون مصر فى سنة ۱۸۳۳ محفوظة فى دار الكتب المصرية بالفاهمة وثيقة رقم ۳۹ .

وقد رأى شارل جوزف إدمنـ د Charles Joseph Edmond بارون ده بوالكونت Baron de Boislécomte موضعاً لثقته، فاختاره لهذا المنصب. ولد البارون في سنة ١٧٩٦ وعرف دخائل الدوائر الدياوماسية وأسرارها في مؤتمر ويأنه Vienna ، وكارف تلران Talleryrand هو الأشبين الروحي لهــذا الشاب. وقد أرسله ده برجلي إلى الآستانة والإسكندرية مزوداً بتعلمات مؤرخة ٨ إبريل سنة ١٨٣٣ (١) . وهي جديرة بأن يطلع عليها القراء ، لكننا لانريد أن نحلل محتوياتها ، لأن روسن جعل السفارة الفرنسية في ذلك الوقت قبـلة الْإنظار وموضع الاهتمام . وقد سبق القول إن الباب العالى أبلغــه أن الأوامر صدرت إلى الأسطول الروسي بمغادرة المياه التركية ، وأنه ينتظر اعتدال الريح لينفذ تلك الأوامر . ولكنه عاد فأبلغه في ٢٣ مارس سنة ١٨٣٣ أنه « لا يستطيع أن يرفض تدخل الروس في الأمر ، ويخرج أسطولهم من المياه التركية ، إلا بعد أن يتأكد أن إبراهيم سينسحب من الأراضي التي لم يتخل له عنها الأتراك» (٣). ولما رأى روسن هذا التحول من جانب الأتراك، سعى ليقنعهم بأن في مقدور إبراهيم أن يدم الأسطول الروسي تدميراً ؛ وقال لهم إنهسم لا يستطيعون أن يقاوموا الجيش المصرى بأقل من أر بعين ألف مقاتل ، و إن الروسيين لن يصلوا إليهم إلا بعد أربعين أو خمسة وأربعين يوما(٢):

وأعجب السلطان ومستشاروه بهذا المنطق ، لأنهم تبينوا فيه الصدق ؛ فلما اقتنع الباب العالى بما فيه من قوة ، ولى وجهه مرة أخرى نجو فرنسا ورجا السفير

<sup>(</sup>١) بوالكنت تأليف دون ص ٣٩ من المقدمة .

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه ص ٤٦ من المقدمة.

<sup>(</sup>٣) المهدر عينه ص ٤٩ من المقدمة .

أن يخبره بما يجب عليه أن يتخلى عنه لمحمد على ؛ فعل ذلك فى ٢٩ مارس سنة ١٨٣٣ قبل أن يتلقى بوالكنت تعلياته النهائية .

واعتقد السفير الفرنسي أنه إذا بادر إلى العمل من ساعته ، استطاع أن يقرر مصير الدولة العثمانية قبل وصول المندوب الخاص . وكان يعهد في ده قرن القدرة وأصالة الرأى والإخلاص والوطنية والصبر وسعة الحيلة ، ولذلك أقنع الريس أفندى بأن يدون له شروط الصلح . ولما كتبها وقرر فيها أن السلطان يرضى بأن يتخلى عن جميع بلاد الشام لمحمد على ، بعث ده قرن مسرعا إلى معسكر إبراهيم في ٣٠ مارس سنة ١٨٣٣ ، وزوده بتعليات شفهية أوصاه فيها أن يعرف أقل ما يرضى به القائد المصرى ، إذا كانت الشروط المعروضة عليه لا ترضيه ، وكانت أوامر أبيه تحتم عليه أن لا يكتنى بها (١).

و بعد خمسة أيام من سفر ده قرن وصل قسم آخر من الأسطول الروسى إلى مياه القرن الذهبى ؛ فتعقدت الأمور بسبب مجيئه فوق تعقدها الأول . وبينا كان روسن يظن أنه استطاع أن يجد نخرجاً من هذه الورطة الجديدة ، إذا بده قرن يعود من مركز القيادة المصرية ليبلغه أن إبراهيم مستعد النزول عن بعض مطالبه ، لكنه لا يرضى بالتخلى عن أطنه ، وكتب روسن إلى وزيره وأمامه مذكرة ده قرن يقول : « وعلى ذلك فقد تخلى الباب العالى عن بلاد الشام ، ولكنه لا يستطيع أن يسلم فى أطنه ، لأن الباشا إذا استولى عليها استحوذ على ثروة غابات كرمانيا ، وسيطر على ممرات جبال طوروس ، وعلى الطريق المؤدى إلى الآستانة . ولكن إبراهيم مع إصراره على امتلاك أطنه ، بدأ يسحب قوانه ،

<sup>(</sup>١) المصدر عينه س٠٥ من القدمة .

ولذلك أشرت الآن على السلطان أن يصدر فرماناً يؤكد فيه نزوله عن هذه الأراضى التي تخلى عنها لإبراهيم (١) . »

ولاشك في أن السفير الفرنسي شعر بأن ده قرن مساعده القدير الصبور قد حل المسألة كلها قبل وصول بوالكنت . ولر بما كان ده قرن محقا في ظنه أن العقدة قد حلت قبل أن يبدأ المندوب الجديد عله ؛ ولكن الفضل في هذا الحل لم يكن راجعاً لده قرن وقوة حجته ، بل إلى الأوامر التي أصدرها محمد على ، وهي أوامر أوحى بها احترامه لقوة الأسطول البريطاني الفعالة ، لا اقتناعه بمنطق الديلوماسي . وذلك أن وزارة الخارجية - كا قلنا من قبل - قررت أن يكون أسطول البحر الأبيض المتوسط رهن إشارة القنصل البريطاني العام بالإسكندرية . ولسنا نعم علم اليقين متى حبا الملك الكولونل كامبل Colonel Campbell بهذه الثقة ، ولكننا نعرف عن ثقة أن القنصلية البريطانية العامة قدمت في اليوم الخامس من شهر مايو سنة ١٨٧٣ إلى ناظر الخارجية المصرية بوغوص يوسفيان ٢٠٥ بك مذكرة شفوية جاء فيها ما يأتي :

« إن الحالة السائدة في شرق البحر الأبيض المتوسط تحتم على الحكومة أن تعزز الأسطول البريطاني في هذا البحر ، وأن تأمره بالمجيئ إلى ميناء الإسكندرية ،

<sup>(</sup>١) المعبدر عينه س ه ه من المقدمة.

<sup>(</sup>٢) بوغوس بك يوسفيان ( ١٧٦٨ -- ١٨٤٤) مدير الأمور التجارية والشؤون الخارجية في أيام محمد على باشا . ولد في أزمير وأحسن والده تعليمه ، فتعلم عدة لغات هي الأرمنية والتركية واليونانية والإيطالية والفرنسية . وكان يتقن اللغة الأخيرة حديثاً وكتابة . ولما نظم محمد على شؤون الحكومة على النمط الحديث ، وثق به كل الثقة وعهد إليه بالإشراف على أعماله التجارية والشؤوت الخارجية ، فظل يشرف عليهما نحو عشرين عاماً حتى توفي في على أعماله التجارية والسبعين من عمره . ويكتب اسمه أحياناً ( باغوس ) بالألف ولكن علمنا أن خاتمه قد نقش عليمه الهواو . وقد شماه المؤلف بوغوس يوصروف ، ولكن حقيقة اسمه هو بوغوس يوسفيان .

ليرقب سير المفاوضات المنتظرة بين سمو الباشا ومندوب الباب المالى .

« فإذا وجد قائد الأسطول عند قدومه إلى الإسكندرية أن الطرفين قد وصلا إلى اتفاق نهائى ، وأن وجود الأسطول البريطانى أصبح لا ضرورة له ، فسوف يتبع الأوامر التى لديه . أما إذا عرف أن المفاوضات لم تبدأ بعد ، فإنه سيقدم للكولونل كامبل ما يستطيع تقديمه إليه من المعونة . وقد وصلت إلى يد الكولونل كامبل التعليات التى صدرت إليه في هذا الموضوع .

« و إنا لنرجو أن يكون ما لبريطانيا العظمى وحلفائها من النفوذ الأدبى ، وما يعرفه الباشا من أن الدول الكبرى لا تسمح بتجزئة الدولة العثمانية ، نرجو أن يكون ذلك كافياً لإقناع محمد على بقبول ما يعرض علبه من الشروط المعقولة . أما إذا لم تصل المفاوضات إلى نتيجة نهائية ، فإن أمير الأسطول قد أذن له أن يمنع كل اتصال بالبرأو بالبحر بين مصر وجيش إبراهيم ، حتى يصل الطرفان أن يمنع كل اتصال بالبرأو بالبحر بين مصر وجيش إبراهيم ، حتى يصل الطرفان إلى اتفاق يرتضيانه ، كما أنه سيمنع أيضاً البوارج الحربية المصرية ، وكل السفن التي تحمل الراية المصرية ، من مغادرة الإسكندرية ، إذا كان على ظهرها جنود أو ذخائر حربية » (١).

وفى اليوم السابع من مايو سنة ١٨٣٣ أجابه بوغوص بك يوسفيان بما يأتى :

« قد اطلع سمو مولاى الوالى على ترجمة تعلياتكم وعرف المقصود منها . ولما كانت هذه الأوامر تتعلق بفصل من تاريخ مصر قد انتهى الآن ، فليس ثمة ما يدعو إلى النظر فيها . ذلك بأن الباب العالى قد منحه باشوية الشام وملحقاتها ، وقد تلقى الفرمانات التى تؤيد ذلك » (٢٠) .

<sup>(</sup>١) صور سجلات الوثائق الديلوماسية الخاصة بشؤون مصر في عام ١٨٣٣. المحفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهمة الوثيقة رقم ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه وثيقة رقم ٤١ .

وليس في استطاعتنا أن نعرف السبب الذي دعا القنصل البريطاني العام إلى المبحث مع ناظر خارجية محمد على في ٥ مايو في هذا الموضوع ولسنا نشك في صحة التاريخ الذي ذكرناه هنا ، لأن الذي أمامنا الآن ونحن نكتب هذه السطور هو النص الأصلي لهذه المذكرة الشفوية ، لاصورة مطبوعة منها . على أننا نعلم أن بوالكنت قدم إلى الإسكندرية في ٢٩ أبريل سنة ١٨٣٣ ، وقت أن كانت المدافع تطلق معلنة نبأ التصديق على شروط الصلح (١) . ويقول صبرى وهو من المثناة الذين لا يخطئون في ذكر الحقائق التاريخية ، أن الاستانة لم توافق على الثقاة الذين لا يخطئون في ذكر الحقائق التاريخية ، أن الاستانة لم توافق على شروط الصلح بصفة رسمية قبل اليوم الرابع من شهر مايو سنة ١٨٣٣ ، وأما الكونت قون بروكش أستن Prokesch-Osten ، الذي أرسله مترنيخ ليضغط على محمد على ، فقد وصل إلى الإسكندرية في ٣ أبريل من تلك السنة (٢) .

وأكبر ظننا أن المستركامبل القنصل البريطاني العام أنبأ الباشا بمعنى الأوامر الصادرة إليه بطريقة غير رسمية ، وأن مجى المندوب النمساوى حمله على تقديم المذكرة الرسمية فيا بعد . ولماكان دوى المدافع لاأهمية له في نظر الموظف المدياوماسي ، فقد أبي أن يعترف بأن الحرب قد خمدت نارها ، إلا إذا ثبت له ذلك بالدليل الكتابي . ولماكان يعرف أن الضغط البريطاني هو الذي ألان عريكة بالدليل الكتابي . ولماكان يعرف أن الضغط البريطاني هو الذي ألان عريكة محمد على ، فقد أجمع أن لا يمكن النمساويين من أن يستشمروا شروط الصلح محمد على ، فقد أجمع أن لا يمكن النمسر به ذلك اللبس في التاريخ ، وللقارئ أن لمربهم السياسية . هذا هو ما نفسر به ذلك اللبس في التاريخ ، وللقارئ أن يقبله إذا شاء أو يرفضه . ومهما يكن ذلك فإن أمرا واحد لا يمكن الشك فيه ، فقلك أن الذي ألان شكيمة محمد على لم يكن منطق ده قرن وقوة حجته ؛

<sup>(</sup>١) بوالكنت تأليف دون ص ٥٠ من المقدمة .

<sup>(</sup>۲) « محمد على والى مصر من مذكراتى اليومية » للسكونت ثون بروكش أستن طبع في ويانة سنة ۱۸۷۷ ص ۳۹ .

ودليلنا على هـذا أن رسول روسن لم يغادر الآستانة إلى مقر القيادة المصرية إلا في ٣٠ إبريل سـنة ١٨٣٣ ، وأن دوى المدافع يرجع تاريخه إلى اليوم التاسع والعشرين من ذلك الشهر (١).

وبينها كان الرجال الدياوماسيون في الشرق الأدنى يتفننون في تدبير الحيل، ويسعى كل منهم ليكون هو الظافر بنشر لواء السلام، فإن العاهدة التي أثمرتها جهودهم لم يرض عنها أحد . فأما السلطان فلأن والياً صخابا من ولاته قد أذاقه ذل الهزيمة . وأما محد على فلأنه لم ينل الاستقلال (الذي كان يطمح إليه إبراهيم) ولم يعترف بحق جعل باشوية مصر وراثية في عقبه ، ولم يصبح صاحب الأمر والنهى في الآستانة . وغضبت الروسيا لأن القيصر لم يقو مركزه لدى الباب العالى . وساء الدول الغربية أن بطرسبرج أصبحت صاحبة الكامة الراجعة في شؤون الدولة العنمانية . ولكن معاهدة كوناهية كانت في حقيقتها نصرا أدبيا لحمد على رغم كل ما فيها من العيوب ، وقد خلص صبرى ما تنظوى عليه من المعانى بقوله :

« يرجع معظم الفضل في اشتملت عليه معاهدة كوتاهية من المزايا إلى خطة إبراهيم ، الذي جعل مصير الآستانة معلقاً في كفة الميزان ، والذي أطار قاب السلطان وأذله لتابعه . ولكن هذا الصابح لم يكن هو الصابح الحليق بهذا النصر المبين ، بل كان صلحاً من عنها واهى الأساس تنقصه جميع عوامل الثبات » (٢٠) . ولكن الثناء الذي يغدقه على إبراهيم هذا الكاتب الصرى المتاز ، ولكن الثناء الذي يغدقه على إبراهيم هذا الكاتب الصرى المتاز ، لا يعجب المسيو أثنازي بوليتس Athanase Politis الدباوماسي الإغربقي العظيم ،

<sup>(</sup>١) بوالكنت تأليف دون ص ٤٩ من المقدمة.

<sup>(</sup>۲) صبری فی کتابه السالف الذکر ص ۲٤۹.

والمؤرخ الذى أخذت شهرته تطبق الآفاق . ذلك بأن المسيو بوليتس يرى أن إبراهيم قد جاوز حدود مقدرته ، وأظهر خطل رأيه حين أعطى المسألة صبغة دولية ؛ وقد كان مستطاعا أن تبقى مسألة عنمانية داخلية محضة . وقد صدر المسيو بوليتس كتابه « النزاع بين تركيا ومصر من سنة ١٨٣٨ إلى سنة ١٨٤١ » بمقدمة قيمة ، تقع فى نحو مائة صفحة ، لحص فيها تاريخ مصر منذ أن جاءها محمد على إلى آخر حكمه تلخيصاً مقطوع النظير ، ومما جاء فيها :

« ولو بقى النزاع بين السلطان وتابعه القوى محصورا فى مسألة امتلاك الشام ، لبقيت له صبغته القومية المحضة . ذلك بأنه نزاع لا تتأثر به المصالح الكبرى لأية دولة من الدول ؛ ولهذا لم تكن إحداهن لتتدخل فيه ، لأنه نزاع داخلى مجرد من كل صبغة دولية .

« فلوأن محمداً عَليًّا لم يتعد حدود الشام لكان من المحتمل جدا أن لا تتدخل الدول في الأمر ، وأن يمنحه الباب العالى حق إدارتها عاجلاً أو آجلاً » (١) ؛ ويقول أيضاً :

لا يعجبنا من إبراهيم جده وصدق عن يمته ، وهاتان صفتان من خير الصفات وألزمها في إدارة الحروب ؛ ولكننا نظن أن الحكمة السياسية كانت تقفى عليه بأن يبذل كل جهده ليمنع تدخل الدول في الأمر مهما كلفه ذلك . وليس ثمة شك في أن زحفه على الآستانة كان لا بد أن يؤدي إلى هذه النتيجة » (٢) .

وقصارى القول أن إبراهيم قد اشتهر ببطشه وشجاعته ، كما اشتهر محمد على بدهائه وسعة حيلته . لكن بوالكنت يفضل الدهاء وسعة الحيلة

<sup>(</sup>١) يوليتس في كتابه السالف الذكر ص ١٦ من المقدمة.

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه ص ١٩ من المقدمة .

على الشجاعة وقوة البطش، وقد كتب فى ذلك يقول:

« لو كان إبراهيم في مكان محمد على لشككنا في قدرته على إنجاز ما أنجزه أبوه ؛ ذلك بأن الله لم يهبه ثلث العبقرية التي لابد منها لإنشاء الدول الكبيرة ، وإن وهبه الصفات اللازمة لتثبيت العروش وتقوية دعائمها » (١) وسنكتفي بهذا القدر فلا نزج بأنفسنا في هذا الجدل طويلا .

ومها تكن مقدرة إبراهيم أو عجزه فإنه كان يعرف كا يعرف غيره من الناس أن معاهدة كوتاهية ليست إلا هدنة لا أكثر ولا أقل . ولكنه مع هذا شرع يحكم بلاد الشام على أنها بلاد قد ضمت نهائيا إلى مصر ، لا على أنها بلاد عجلة ؛ يدل على ذلك ما كتبه نائب القنصل البريطاني في يافا إلى القنصل العام في ١٦ فبراير سنة ١٨٣٤ يقول : « إن موقف الحكومة من الأهالي هو موقف الحب لهم المشفق عليهم » ؛ والرسالة مكتو بة بالفرنسية ، وقد استعمل فيها هذين المفطين doux et humain )، وكذلك كانت التقارير الفرنسية التي بعث بها بوالكنت تشتمل على هذا للعني بعينه فهو يؤكد أن :

«إبراهيم عند ما دخل الشام أعلن في كل مكان مبدأ الحرية والساواة الدينية ، ونشر المنادين في الطرقات يبلغون الناس أن العدل سيشملهم كلهم على السواء ، لا فرق بين دين ودين ، وأن من يظلم مسيحيا سيحل به من العقاب ما يحل بمن يظلم مسلماً » (٢) .

كذلك أبلغ بوالكنت وزارة الخارجية الفرنسية أن السياسة التي اتبعها إبراهيم هي أن يحكم البلاد عن طريق ولاة الأمور المحليين . وسنرجي الكلام

<sup>(</sup>١) بوالكنت تأليف دون ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) صور السجلات الرسمية الخ سنة ١٨٣٤ وثيقة رقم ١

<sup>(</sup>٣) بوالكنت تأليف دون ص ٢٠٠٠.

على ما صادفته هذه الجهود من النجاح ، وحسبنا الآن أن نشير إلى قول مندوب وزارة الخارجية الفرنسية أنه مهما قبل عن قسوة القائد المصرى فى الأيام الخالية:

« فإن الحرب الأخيرة قد كشفت عن شيء جديد قلما يراه الناس في جيش أوربي ، ويندر أن يوجد في جيش إسلامي . وأقصد بهذا أنه كان يسيطر كل السيطرة على علاقة جيشه بالأهالي الملكيين ، ويحتم على جنده أن يدفعوا ثمن كل ما يأخذونه منهم في مسيرهم » (١).

وكان إبراهيم بطبيعته زارعا قبل كل شيء ؛ ولذلك كانت الزراعة محببة إليه ، وقد سعى إلى إدخال أنواع جديدة من النباتات في بلاد الشام . وأما عن اختلاطه برجاله ، فقد سبق أن نقلنا ما يقوله الدكتور ياتس Dr. Yates في ذلك المعنى ؛ ونزيد عليه هنا قول بوالكنت بصريح العبارة إنه كان يطبق على جنوده اللبدأ الأور بى الذي يحرم على الضباط أن يعاقبوا رجالهم من تلقاء أنفسهم ، غير خاضعين في ذلك إلى قانون . ولكن بوالكنت النبيل ابن النبيل لم يكن يستحسن كل الاستحسان مبادئ ابراهيم الدمقراطية لأنه يقول :

« وكان إبراهيم كثير الاختلاط برجاله ، يعيش معهم و يلعب معهم و يأى على الأمة التي أنجبتهم ، حتى صاروا يحسبونه درعا يحتمون به من ضباطهم ، و بلغ من أمرهم أنهم كانوا برفضون تنفيذ أوامرهم ، و يقولون أنهم سيرفعون أمرهم إلى إبراهيم » (٢).

لكن هذا القول يكذبه تاريخ إبراهيم . فليس يستطيع إنسان أن يقود جنوده من نصر إلى تصر ، ويكتسح أعداءه أمامه كما اكتسحهم إبراهيم ، إذا

<sup>(</sup>١) المصدر عينه ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) المعبدر عينه ص ٢٣٩ .

لم يكن شديد الحرص على النظام . و إنما الذى أنطق بوالكنت بهدا القول هو أنه من آل بربون ، وأن دم آل بربون يجرى فى عروقه ؛ وقد اضطر إلى اعتزال الحدمة فى وزارة الخارجية الفرنسية ، لأنه أبى أن يعمل تحت ساطان الجمورية الثانية ؛ و بلغ من أمره أنه كان يعارض فى رفع لوى فليب إلى العرش ، لأن طباع هذا الملك « الشعبية » لا تتفق مع ميوله الأتوقراطية (١).

إن النجاح الذي لقيه إبراهيم في قيادته سيبقي خالداً مدى الدهر (٢). أما ما قام به من الأعمال المدنية ، فنستطيع معرفته من وثيقة رسمية مؤرخة ١٥ أبريل سنة ١٨٣٤ عنوانها «مذكرات عن أحوال الشام التجارية والزراعية والسياسية ، مرفوعة إلى القنصلية البريطانية العامة » وهي وثيقة مطولة نقتبس منها ما يأتي :

لقد كان كبار الأتراك في الشام في العهد البائد يحتمون بحماية ذلك العهد ، و يسومون الأهالي ضروب العسف والإرهاق ؛ أما الآن فقد فقدوا جميع ما كانوا يتمتعون به من السلطة ؛ ولذلك تراهم يحقدون على إبراهيم باشا ، لأنه لا يسمح لهم أن يظلموا أهل البلاد ، ولأنه قد حرمهم فوق ذلك كثيراً من الامتيازات الظالمة التي كانوا يتمتعون بها من قبل .

« على أن الباشا مع ذلك قد رتب معاشاً لـكل من حرم منصبه منهم » . واختتم هذه المذكرات بهذا الوصف العام للحالة القائمة وقتئد وهو: « و يستدل من هذا على أنه لا يوجد الآن سبب للشكوى من حكومة

م (١) المصدر عينه ص ٣٧ من المقدمة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل الإنجليزي ﴿ يمثله قول سرڤنتيز ﴾ وقد راجعنا أقوال سرڤنتيز كلهة فوجدنا أكثرها انطباقاً على هذا المعنى قوله المأثور الذي أثبتناه هنا وهو وارد في الجزء الثاني من دن كيشوت . وسرڤنتيز Cervantes جندي وكاتب قصصي وروائي وشاعر، خلد اسمه كتاب دن كيشوت المشمور . وقد اشترك في موقعة ليهانتو البحرية الشهيرة التي هزمت فيها أوربا الأثراك وجرح في هذه الموقعة .

الشام ، و إن كان يوجد من غير شك طائفتان من الناس لا ترضيان عن إبراهيم باشا : أولاها تشكون من أولئك الذين كانوا في عهد الباشا السابق يتمتعون بالمنصب أو السلطان ، وهم قليلون و يسكن معظمهم في المدن الكبيرة ؛ والطائفة الأخرى قوامها الفئة المتعطلة المشاغبة ، و يوجد غالب أفرادها في دمشق وحاب . وفيا عدا هاتين الطائفتين فمبلغ على أن الأهالي راضون بوجه عام .

«وقد أخذت الحكومة تفكر في إنشاء الطرق الجديدة ، وفي خير الوسائل المؤدية إلى تسهيل سبل الاتصال في بلاد الشام ؛ واستخدم الباشا بعض رجال التعدين من الإنجليز ، ليعرف هل في البلاد مناجم للفحم أو المعادن الأخرى » (١) . وكتب رقيب آخر إلى القنصل البريطاني العام يقول :

« إن مصالح هذا القطر كلها هي موضع عناية حكومة إبراهيم باشا . ولقد جلست إليه أحدثه بضع ساعات ، فوجدته ممتعاً كأبيه بل أكثر منه ؛ وجدته صريحا نزيها حازما وأشد من أبيه رغبة في العمل لخير هذا الشعب . ووجدت جنوده في أحسن حال من النظام ، وتبلغ عدتهم ٢٥ ألفاً من المشاة ، وخمسة آلاف من الفرسان معهم اثنتا عشرة بطارية من مدافع الميدان ؛ والناس يها بونهم و إن كان سلوكهم طيبا بوجه عام » (٢٠) .

وقد لا يكون من الفضول أن نضيف إلى هذا الوصف العام لحكومة إبراهيم شيئاً عن مظهره الخارجي فى ذلك الوقت . لقد قال بعض الكتاب إنه لم يكن يعنى بملبسه ولا بمظهره ، ولكن هذا القول لا يتفق مع ما كتبه عنه بوالكنت . فقد قال إن أسنان إبراهيم كانت على درجة كبيرة من الجال . و إذا عنى موظف

<sup>(</sup>١) صور السجلات الح سنة ١٨٣٤ وثيقة رقم ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه الوثيقة رقم ٢٤.

ديلوماسى فرنسى فى سنة ١٨٣٤ بإثبات هذه الصفة فى تقرير رسمى ، ولم يقل شيئاً عن ملبس إبراهيم ، فإنه لا يفهم من قوله أنه يؤكد جمال أسنانه فحسب ، بل أنه يقول للقارى إن هيئته لم يكن يبدو عليها شىء من الشذوذ . وليس أدل على أن بوالكنت كان قوى الملاحظة من قوله : « إن إبراهيم كان قصير الذراعين جدا » (١) .

وقد يكون مما يلذ القارئ معرفته في هذا القرن العشرين ، الذي تقف فيه البنات موقف الرقيبات على الكتب التي يسمح بقراءتها الأمهاتهن ، والذي محيت فيه كلة « الاحترام » من قاموس الشبان ، نقول قد يكون بما يلذ القارئ معرفته أن إبراهيم كان شديد التأدب في حضرة أبيه ؛ لا يسمح لنفسه بأن يضطجع أمامه ولا يفكر في التدخين في مجلسه (٢). ويؤكد بوالكنت أن أهل الأناضول كانوا على بكرة أبيهم يحبون أن يروا هذا الابن البار يجاس على سرير الملك في الآستانة . وكان إبراهيم يعرف ذلك منهم ، ولكنه لم يكن يعير حركتهم أقل اهتام . وكل الذي كان يريد أن يجنيه من حبهم له ، أن يزيده قدزة على خدمة أبيه . ومن أقواله المأثورة « إن الإرادة التي تحكم في القاهرة يجب أن تحكم أيضاً في الآستانة » (٢) .

و بينما كان إبراهيم يجاهد فى إحلال النظام محل الفوضى والاضطراب ، كان الروس يكيدون له . وقد بدءوا كيدهم ولما يجف المداد الذى كتبت به معاهدة كوتاهية . وليس أدل على ذلك من أن السفير البريطاني فى الآستانة اضطر إلى إرسال مذكرة شخصية إلى الكولونل كامبل ، يصف فيها الحال التى نشأت من

<sup>(</sup>۱) دون في كتابه « بوالكنت » ص ۲٤٤.

<sup>(</sup>٢) ألصدر عينه ص ٢٤٧ -

<sup>(</sup>٣) المصدر عينه ص ٢٩٢.

هذا الغدر. وقد كتب على هذا الخطاب كلة «خاص» وهو بخط لورد بنسنبى Lord Pansonby نفسه ، و يشمل سبع صحائف من أوراق المذكرات ؛ و يستطيع الإنسان أن يتبين أهميته من كلة «خاص» المكتو بة عليه ، ومن هذه الجلة التي جاءت في أوله :

« سأبلغك أمراً ، ولكننى أرجوك ، وألح عليك فى الرجاء ، أن تكون فيما يتطلبه منك من العمل حدراً غاية الحذر ، نافذ البصيرة ما أمكنك ، وأن تذكر أولاً أن ما أخبرك به قد يكون خاطئاً ، وأن لا يعزب عنك ثانياً أنه إذا كان صواباً ، فإن من أوجب الواجبات عليك أن لا تسلك فى عملك طريقاً يدىى أعداءنا من مقصدهم » .

و بعد أن أيقظ بهذه الطريقة فى القنصل العام رغبته الشديدة فى معرفة ما سيقصه عليه قال:

« إن الذي أقصه عليك هو أن لدى من الأسباب ما يحملني على الظن بأن الروس يحرضون السلطان أو يشجعونه على التفكير في مهاجمة محمد على ، كما أخبرتك من قبل . ولا يخفي عليك أن السلطان عاجر كل العجز عن مهاجمة محمد على ، الا إذا جاءه العون من قبل الروسيا ؛ ولذلك لا يبعد أن تكون الخطة التي رسمتها بطرسبرج ، هي أن يحرض السلطان على مهاجمته في هذا الوقت ، لأن شروط المعاهدة الجديدة تخول للروسيين أن يساعدوه على جميع أعدائه » (١) .

<sup>(</sup>١) صور السجلات الح سنة ١٨٣٣ الوثيقة رقم ٩٨ .

## الفصالي المعمومي خونكار أسكله سي

قبل أن توقع معاهدة كوتاهية بعدة أسابيع أمر صاحب الجلالة الإمبراطورية قيصر الروس الكونت أراف Count Orloff أن يسرع إلى الآستانة . وقد أوفده إليها في مهمة خاصة ، يدل على مداها اللقب الذي لقب به وهو « السفير فوق العادة والقائد العام للقوات الروسية في الإمبراطورية العثمانية » (١) .

ودخل السفير العاصمة العثمانية باحتفال مهيب في اليوم السادس من شهر مايو سنة ١٨٣٣ . ولم يقلل من جلال الاحتفال وهيبته أن محموداً ومحمداً عليًا كانا قد سويا ما بينهما من النزاع ، بل ربما زادته هـذه التسوية في الحقيقة جلالاً فوق جلاله .

ولم يكن الباعث على هذا التباهى هو الغرور وحب المظاهر ، بل كان هذا الجنون يسير على نظام مرسوم وخطة مقررة . ولما عرف الكونت أرلوف بأن معاهدة الصلح قد وقعت بحث عن حجة يتذرع بها لتبرير مجيئه إلى الآستانة ، فأعلن من فوره أن مقامه على شواطئ البسفور ليس إلا دليلاً محسوساً على الوفاق التام السائد بين السلطان وقيصر الروسيا (٢) . ثم أطال المكث ليهد السبيل إلى جلاء القوات الإمبراطورية عن الآستانة . وأثار وجوده غيظ روسن الشكس الغضوب ، كا أن ينسنبي Ponsonby الهادئ الرزين علق عليه في رسائله التي

<sup>(</sup>١) المسألة المصرية تأليف المسيو ده فريسنيه طبع كالمان ليڤي بباريس ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) المهدر عينه في نفس الموضع .

بعث بها إلى لندن . ولم يلبث الرجلان أن أدركا حقيقة ما ينطوى عليه كل هذا الدهاء الروسى من معان ، إذ عرفا أن معاهدة وقعت فى اليوم الثامن من شهر يوليه سنة ١٨٣٣ بين أرلوف والريس أفندى جاء فى المادة الثالثة منها ما يأتى :

« لما كان جلالة إمبراطور الروس جميعاً يرغب رغبة صادقة في المحافظة على استقلال الدولة العثمانية التام ، إذا ما أجبرت الظروف الباب العالى على طلب المعونة الأدبية والمساعدة الحربية من الروسيا — و إن كان هذا الاحتمال بحمد الله غير متوقع — فإن جلالة الإمبراطور يتعهد بتقديم القوات البرية والبحرية التي يرى الطرفان المتعاقدان وجوب إرسالها » .

وكانت هناك مادة سرية ملحقة بهذا الاتفاق تحتم على تركيا أن تقفل مضيق الدردنيل فى وجه سفن جميع الدول ، إذا اشتبكت الروسيا فى حرب خارجية . ويقول لنا ولما وصل نبأ هذا الاتفاق إلى مسامع روسن ثارت ثائرته . ويقول لنا المسيو ده فريسنيه M. de Freycinet وهو الذى كان على رأس الوزارة الفرنسية حينا احتلت إنجلترا مصر فى عام ١٨٨٢ : « إنه رغب فى أن يبلغ الباب العالى أنه إذا تمسك بشروط المعاهدة ، فإن عمله هذا يثير عداء فرنسا لا محاله . لكن السفير البريطانى اللورد ينسنبى أبى أن يسلك هـذا المسلك رغم مشاركته روسن فى شعوره » (١) .

ولسنا نريد أن نطيل القول في هذا الموضوع لأن إبراهيم لم يشترك في المباحثات التي استتبعها هذا الاتفاق ؛ و إنما نريد أن نقول إن هذه المعاهدة هي التي أشار إليها اللورد پنسنبي في خطابه السرى إلى الكولونل كامبل ، وهو الخطاب الذي اقتبسنا منه في آخر الفصل السابق . وعلى أثر هذه المعاهدة ازداد

<sup>(</sup>١) المصدر عينه ص ٢٨.

تدخل الروسيا فى بلاد الشام ، وهو التدخل الذى كشف أمره السفير البريطانى فى مذكرته السالفة الذكر ؛ ونشطت فيها الدسائس ، وأخذ الرسل يحرضون المسلمين والأرثوذكس المسيحيين على الثورة . ولم يعن رسل القيصر بطبيعة الحال بدس الدسائس بين المسلمين ، بل تركوا ذلك للأتراك . ولنفصل أسباب هذه الثورة فنقول :

ذكرنا من قبل أن القنصل البريطاني العام بالإسكندرية أبلغ في ١٥ إبريل سنة ١٨٣٣ أنه « لا يوجد في الوقت الحاضر سبب صحيح للشكوى من الحكومة القائمة في بلاد الشام » . وذكرنا أيضاً أن المبدأ الذي سار عليه إبراهيم في حكمه هو مبدأ المساواة الدينية بين جميع السكان . وقد رأى عمال القيصر والساخطون من الأتراك في هذه الحرية الفكرية أنجع وسيلة لإثارة نقع الفتنة في تلك البلاد .

فأما سبب اعتراض الرجعيين من المسلمين على حرية إبراهيم الدينية فأم بديهى لا يحتاج إلى شرح أو إيضاح . ذلك بأن في هذه الحرية قضاء لا مرد له على تعصبهم وآرائهم الرجعية . وأما سبب استياء إحدى الطوائف المسيحية ، ن هذه الحرية فليس واضحاً بل هو في حاجة إلى الشرح والبيان .

من مبادئ الإسلام الأساسية ، الذي هو من أكثر الأديان حرية من وجوه عدة ، أنه لا يسوى بين الناس جميعاً من الوجهة الدينية ، بل يقسمهم طائفتين إحداها أحب إلى الله من الأخرى . فأما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله فهم أحب الناس إلى الله ، وأما الطائفة الثانية فتنقسم قسمين : الكتابيين وهم المسيحيون واليهود ، وغير الكتابيين وهم أقل الناس درجات عند الله . وقد قال الله في هذه الطائفة الأخيرة :

عَلَيْم وَمَأْوَيْهُم وَمَأْوَيْهم وَمَا وَمُؤْمِيْهم وَمَأْوَيْهم وَمَأْوَيْهم وَمَالِهم وَمَا وَمُؤْمِي وَمِنْ وَمَا وَيُولِهم وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَيَهم وَمُؤْمِي وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُؤْمِنُهم وَمُؤْمِيْهم وَمَأْوَيْهم وَمُؤْمِونِهم وَمُؤْمِونِهم وَمُؤْمِونِهم ومُؤْمِونِهم ومُؤْمِهم ومُؤْمِونِهم ومُومِونِهم ومُؤْمِونِهم ومُؤْمِونِهم ومُؤْمِونِهم ومُؤْمِونِهم ومُؤمِن ومُؤْمِونِهم ومُؤْمِونِهم ومُؤْمِونِهم ومُؤْمِهم ومُؤْمِن ومُؤْمِهم ومُؤْمِونِهم ومُؤْمِونِهم ومُؤْمِن ومُؤْمِونِهم ومُؤْمِه

ومعنى هذه الآية واضح . وقال فيهم أيضاً :

« وَقَتِلُوهُمْ حَتَىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينَ كُلُهُ لِلهِ » (٢)

أما الكتابيون فيقول الله فيهم:

« تَتْلُوا الَّذِينَ لاَ يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا مَا حَرَّمَ اللهِ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْحَرْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ » (٣) الْكَتَبَ حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ » (٣) ويقول أيضاً:

« فَأَ يَوْ اللَّهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ » (١)

والحقيقة التي نتبينها من هاتين الآيتين الأخيرتين من آيات القرآن الكريم أن الإسلام وهو دين الحرية والرقى يقرر فى عام ٢٢٣ أن الذين أوتوا الكتاب يستطيعون أن يبقوا على دينهم بشرط أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . فى حين أن الذى قرره العالم المسيحى فى معاهدة أوجز برج Augsburg التى عقدت فى عام ١٥٥٥ عند انتهاء حرب السنين الثلاثين ، هو أن يكون للدولة الحق المطلق فى عام دين رعاياها ؟ ولم يخفف من وطأة هذه السلطة إلا سماح الدولة ان

<sup>(</sup>١) التوبة: ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٣.

لا يقبلون هذا الشرط بأن يغادروا بلادهم (١).

وكانت نتيجة تسامح الإسلام أن السيحيين واليهود لم يمسهم أذي ، ولم تهدنم كنائسهم أو معابدهم ؛ وكل الذي فرض عليهــم أن يدفعوا الجزية وهم صاغهون . وقد استفاد هؤلاء من صغارهم ، فأثروا لوداعتهم ؛ وكان ذلك مصداقا لما جاء في الإنجيل «طوبي للودعاء لأنهـم يرثون الأرض» (٢٠) ، ولا يظنن القارئ أن في هذا شيئاً من المبالغة ، ولا يشك في أنه هو الحق بعينه . ذلك بأن « المؤمنين » لم يسمحوا لأهل الـكتاب بأن يحملوا السـلاح ، بل أعفوهم من الخدمة العسكرية، فأقام هؤلاء في ديارهم يرعون أنعامهم، ويهتمون بشؤونهم، و يمارسون شعائر دينهم، حيث كان يمارسها آباؤهم وأجدادهم.

و بذلك أضحى المؤمنون فى الشرق هم الطبقة المحاربة ، وأضحى غير المؤمنين يسميرون وراء الصفوف يجنون من الحرب الأرباح الطائلة ، و يجمعون المال الكثير، ولا يؤدون إلى الدولة إلا النزر اليسير من هذه الأرباح، على هيئة. جزية خاصة . فلما فرض إبراهيم مبدأ المساواة فى الدين والمساواة أمام القانون ، وأعنى أهل الكتاب بذلك من هذه الضرائب الخاصة ، كان لابد أن يطالبوا بالخدمة العسكرية فيما بعد .

ولم يكن فى هذا التغيير ما يخشاه المسيحيون أو اليهود ، فقد كان فى القانون منافذ تنجيهم من التجنيد ؛ وكان في وسعهم أن يبتاءوا هذا الإعفاء بالمال ، و إنما الذي ساءهم وحز في نفوسهم ، هو أن الساواة لابد أن يعقبها في العاجل أو فى الآجل القضاء على احتكارهم للتجارة ؛ فكأنهم والحالة هـذه رضوا بأن

<sup>(</sup>١) محاضرات في التاريخ الحديث لچون إمرك إدورد دلبرج أكنن بارون أكنن الأول طبعه مكملان بلندن سنة ١٩٢٠ ص ١٩٧٠ . (٢) متى ٥: ه

يعفوا من الضرائب الخاصة ، بل سرهم هذا الإعفاء ، ولكنهم لم يرضوا بما يقابله من الواجبات . وذلك لأنهم ظلوا اثنى عشر قرنا يجنون فى أثناء الحروب طائل الأرباح ؛ فلما رأوا حقوقهم المكتسبة تتعارض مع مبادى العدالة والإنصاف التى نشرها إبراهيم فى البلاد ، ساءهم ذلك كثيراً .

وكان الموقف الذى وقفته أوربا من هذه المسألة مجحفاً كل الإجحاف بإبراهيم . ولسنا نريد أن ندخل فى روع القارئ أن الغرب قد وقف هذا الموقف الظالم عن قصد وعمد ، بل الذى نقوله ونصر عليه أنه كان موقفاً ظالماً بالفعل ، و إن كان قد أعجب بمبدأ المساواة أمام القانون . وقد حدد اللورد پامرستون همذا الموقف بتصر يحه الذى قال فيه :

«لأوربا الحق فى أن ترجو أن يعنى رعايا الباب العالمى المسيحيون ، الذين وضعهم السلطان مؤقتاً تحت حكم محمد على ، من نظام التجنيد الجديد ، الذى يرى الباشا من حقه أن يثقل به كاهل السكان المسلمين ، بعد أن وكل إليه النظر فى مصالحهم والعمل لخيرهم » .

ومعنى هذا أن وزير الحارجية البريطانية لم يكن يعارض فى التجنيد من حيث المبدإ ؛ ويلوح أنه لم يرعباً فى إعلان المساواة أمام القانون ؛ وكل الذى يبدو لنا أنه يرغب فيه هو أن يسمح للمسيحيين أن يجنوا الخير و يستمتعوا به ، وهذا بعينه هو ما سمح لهم به إبراهيم . والدليل على ذلك ما أجاب به الكولونل كامبل القنصل العام فى الإسكندرية عن الانتقادات التى احتواها تصريح اللورد بلمرستون إذ قال إنه :

« طاف منـذ زمن قريب فى بلاد الشام ، فرأى فيها الحجاج وقد نقش الصليب على ذراعهم ، وأخبروه أنهم لم يجروا على هذه العادة ليمتازوا عن

المسلمين فحسب ، بل ليطمئنوا أيضاً إلى أنهم لايدعون إلى الخدمة العسكرية. الإلزامية »(١).

وأثرى كثير من السوريين المسيحيين في أيام العهد البائد ، حين كانوا يمطون الجزية وهم صاغرون ، فرأوا من مصلحتهم والحالة هذه أن يوجهوا قوارص ألسنتهم إلى إبراهيم . وأنت إذا اعتديت على قدسية الاحتكار ، واتهكت حرمة الحقوق المكنسبة ، واجترأت على معاقل الامتيازات التي تتمتع بها الطبقات ، إذا فعلت ذلك فقد سعيت إلى حتفك بظلفك . ولذلك لم يمض إلا القليل من الزمن حتى وقع ما كان لا بد من وقوعه ، فاستحال الاستياء قلقاً ، والقلق ثورة ؛ فحرج الأرثوذكس على إبراهيم ، ولكن خروجهم هذا كان من أكبر الأسباب التي دعت إلى انضام الكاثوليك أو الموارنة السوريين إلى جانبه . وكان مثلهم في ذلك مثل الإرلنديين ، فإن الوح التي تدفع أهل ألستر والكاثوليك وكان مثلهم في ذلك مثل الإرلنديين ، فإن الوح التي تدفع أهل ألستر والكاثوليك ولا يتفقون إلا فيا جبلوا عليه من حب القتال ، هذه الوح هي نفسها التي دفعت الطائمتين السوريتين المسيحيتين إلى أن تقف كلتاها من الأخرى موقف العداء والماهيم .

وكان عداء الدروز من أوخم العواقب التي ترتبت على معاونة المارونيين الحكومة الجديدة . وبحن نعتقد أن إبراهيم قد تنبأ بهذه النتيجة ووطن نفسه عليها ، لأنها نتيجة محتومة ؛ ولكن الذي لم يقدره أن عداء الدروز قد ضم إلى معسكر أعدائه السيدة هستر لوسى استأنهوب Lady Hester Lucy Stanhope ،

<sup>(</sup>١) ددول في كتابه السالف الذكر ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) مي الابنة الكبرى لتشارلس استانهو ( إرل استانهو بالثالث ) وأمها السيدة =

ابنة أخت وليم بت William Pitt ، وحفيدة لورد تشاتام الأول Chatham . وكانت هذه السيدة من أعظم النساء وأجلهن قدراً ، كانت تجلس في صدر مائدة بت ، وتحيى ضيوفه ، و تزين مجالسه مجمالها البارع ، وتشرح الصدور بقر يحتها الوقادة و بديهتها السريعة . ولما مات خالها سكنت في ميدان منتاجيو Mantague Square بلندن ، ولكنها لم تطق الحياة في إنجلترا دون أن تتمتع بلذة الاختلاط بكبار الساسة من حزب المحافظين . ولما ضاقت ذرعا بهذه الحياة لما ألملة فرت منها إلى معاقل و يلز Wales ، وأخذت بعد ذلك تتنقل في أقطار العالم ، حتى استهوتها بلاد الشرق الأدنى ، فألقت عصى التسيار بين دروز جبال لبنان .

وصار لها فى موطها الجديد سلطة تكاد تكون مطلقة من كل قيد ، وأصبح حكمها مطاعاً ، وكلتها نافذة فى جميع الجهات المجاورة لهذه البلاد ؛ ورجاها إبراهيم أن تقف على الحياد ، ولكن الحياد لم يكن من شيمتها ، بل كانت تؤمن بحكمة الإنجيل « من ليس معى فهو على » (۱) فأضحت لذلك من أشد الناس طعناً على الحكم المصرى . وكان لطعنها هبذا أثر عظيم ، لأن اسمها وخلقها كانا يزيدان أقوالها قوة على قوتها ، ولأنها لم تكن تعرف «للتراضى» معنى . وكان إخلاصها الشديد ونبل عواطفها لا يعادلها فى الشدة إلا تطرفها فى تشيعها .

وقد اطلعنا فى ملفات القنصلية البريطانية العامة على شكوى عليها توقيع رجلين من أهل الشام ؛ يظهر من اسميهما أنهما من أصل ماروبى ، و إن كنا لا بجزم بصحة هذا الاستنتاج . ولما كانت هذه الوثيقة هى مثال من الوثائق عستر أخت وليم پت الشهير ، ولدت فى سنة ١٧٧٦ وتوفيت فى سنة ١٨٣٩ . وهذا الوصف الذى وصفها به المؤلف مأخوذ بنصه من دائرة المعارف البريطانية . (المعرب) الوصف الذى وصفها به المؤلف مأخوذ بنصه من دائرة المعارف البريطانية . (المعرب)

التى يكتبها أهل البلاد الواقعة فى شرق البحر الأبيض المتوسط ، وكانت فوق ذلك مما يميط اللثام عن خفايا سياسة ذلك الوقت ، فقد آثرنا أن ننقل بعض ماجاء فيها . والشكوى مكتو بة باللغة الإنجليزية وعليها توقيع «جبريل وفرانسس حمصى » ، وقد جاء فيها :

« نحن الموقعين على هذا نقدم ملتمسنا فى خضوع إلى سموكم ، لنعرض عليكم أننا قد أقرضنا السيدة إستر استانهوپ (كذا) Esther Stanhope ، من رعايا بريطانيا ومقيمة فى سوريا بجوار صيدا ، مبلغ خمسة آلاف وثلثائة ريال نقداً على أن ترد هذا المبلغ كمبيالات فى خلال ثلاثة شهور . وكل ذلك ثابت من صك بخطها تحت يد مقدمى هذا الملتمس . وقد مرت عليهما تسع سنين من غير أن ينالا من السيدة إستر شيئاً غير الوعود الجوفاء . . . . ولهذا فهما يركعان بين يدى سموكم ، يلتمسان من عدالتكم أن تطلبوا إلى البعثة البريطانية فى هذا القطر أن تفحص المسألة ، حتى إذا تبينت صدق أقوالنا هذه اتخذت ما يلزم من الإجراءات لارغام السيدة إستر على أداء المبلغ السالف الذكر » (١) .

لم يكن في أخلاق محمد على ولا في أخلاق إبراهيم شيء من الضعة والصغار، Grands Seigneurs . والسادة العظاء Grands Seigneurs . لل كانا من الصنف الذي يسميه الفرنسيون «السادة العظاء» لكن هذا المعروض هو من نوع المعروضات التي يلذ للمرابين السوريين أن يتقدموا بها إلى كل حكومة تلى الأمر، يرجون بها أن ينالوا الحظوة لديها، واسنا نعرف ما انتهى إليه أمره، ولكننا نعلم علم اليقين أن دائرة المعارف البريطانية تقول إن السيدة هستر استانهو كانت ذات مواهب عظيمة تمكنها من حسن

<sup>(</sup>۱) صور سجلات الوثائق الدياوماسية الحاصة بشؤون مصر فى سنة ١٨٣٤ بدار الكتب المصرية بالقاهمة وثيقة رقم ٧٩.

القيام على الأعمال ؛ وإنها أصبحت كاتمة أسرار پت Pitt الخصوصية بعد أن اعتزل منصبه ، وإن البرلمان قرر لها معاشاً قدره ١,٢٠٠ جنيه في العام مدى الحياة . ومن هذا يرى أنها كان لديها ما يكفيها ؛ وإذا كانت لها فوق ذلك « مواهب عظيمة تمكنها من حسن القيام على الأعمال » ، فإنها لم تكن في حاجة إلى الاقتراض .

ولنترك هـذه المسألة الآن لنقول إن ددول Dodwell ، مؤلف كتاب « منشى مصر الحديثة » يقص علينا أن جماعة من عمال الأثراك استطاعوا أن يستفزوا السوريينالسلمين لمقاومة إبراهيم . ولسنا نعجب لقوله هذا ، فإن في كل دين طائفة من المتحمسين المتعصبين يحيون حياة بريئة من المذام ، قلوبهم عامرة بالإخلاص لدينهم ، ولا يفرطون في شيء من عقائدهم ؛ ولكن عقولهم أضيق من أن تتسع لآراء غيرهم . لقد كان سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) أوسع الناس عقلاً ، ولكن بين أتباعه أناساً ، هم مثال الطهارة والصلاح ، غير أنهم لا يرون الخير إلا فيا يعتقدون، و يغفلون عما في آراء جيرانهم من صواب. وكان في الشام نفر من هؤلاء ، قام واحد منهم وصعد إلى مأذنة في مسجد نابلس ظهر يوم من أيام الجمعة من عام ١٨٣٤ ميلادية ، وصاح بأعلى صوته قائلاً : « لقد درست معالم الإسلام ومحى من الوجود ، ألا يجرى في عروقنا الدم التركى ؟ ليقم كل رجل يحب النبي إلى سلاحه فيتقلده ، وليذهب لقتال هذا الرجل الذي لا إيمان له ، هذا الجاور (١) إبراهيم باشا، هذا السكير الذي يدمن شرب الخروالنبيذ، والذي يأكل لحم الخنزير وكل ما يخرجه البحر من أقذاركا يفعل المسيحيون (يشير إلى ما اعتاده إبراهيم من أكل الحيوانات البحرية )، والذي يسكن الأديرة مع القسس،

(العرب)

(١) كلة تركية معناها « البكافر » .

و يصلى معهم ولا يذهب إلى الساجد قط »(١).

لم نجد قط دليلاً يثبت أن إبراهيم كان يأكل لحم الخنزير ، ولهذا نشك في أنه كان يأكل لحم الخنزير ، ولهذا نشك في أنه كان يوضع على مائدته ؛ وأما التهمة الأخرى تهمة إدمان الخر فهي أيضاً تهمة لم يقم عليها الدليل .

فلما وقف المسيحيون في وجه إبراهيم لأسباب تتعلق بهم وحدهم ، وعاداه أيضاً المسلمون ، تحرجت الأمور وتهيأت أسباب الحرب العوان . ولم يكن إبراهيم ليعجزه أن يقطع دابر الفتنة في المدن الكبرى ، ولكنه أوتى من أصالة الرأى وحسن السياسة ما جعله يعمل أولاً لاتقاء الخطر المحدق به بسبب وجود مرسى الدعائم الاضطراب في حلب على مقربة من جبال طوروس . ولذلك اتفق مع أحد رؤساء العشائر على أن يقوم بمهمة حفظ النظام في ذلك الإقليم ، ثم عقد محالفات أخرى مع غيره من الرؤساء . وأخيرا نجح ، بعد أن لاقى قليلاً من الصعاب ، في نشر لواء القانون في البلاد . لكن السلطان كان لا ينفك يعمل على إثارة الفتن ، ولذلك لم يلبث القلق الذي كان سائدا في الداخل أن تحول إلى حرب خارجية شغلت بال إبراهيم وملكت عليه جميع تفكيره .

وحاول محمود في مايو سنة ١٨٣٤ أن يستمين بثورة الشام على استعادة ما فقده من الأملاك (٢). وكان رشيد باشا الصدر الأعظم ، وهو القائد التركى الذي أسره إبراهيم في موقعة قونية ، مقيا وقتئذ في سيواس عند الحدود التركية المعمرية الجديدة ، محجة أن القلق الذي كان سائدا في بلاد الأكراد منذ زمن بعيد يستازم وجوده هناك . وظن السلطان أن اضطراب الأمور في الشام يهي له أحسن

<sup>(</sup>۱) ددول فی کتابه السالف الذکر س ۱۰۲.

<sup>(</sup>۲) قطاوی فی کتابه السالف الذکر جزء ۲ ص ۱۳۰ .

الفرص للزحف بذلك الجيش على البلاد التى تخلى عنها لمحمد على . لكن بنسنبى وروسن كان لا يعزب عنهما أنه إذا أقدم السلطان على هذا الأمر ، فإن إبراهيم لن يكتنى بالقضاء على الجيش العثماني بل سيزحف أيضاً على الآستانة ، ولذلك استخدما نفوذها لدى الباب العالى ليحتفظا لتركيا بمدينة القياصرة . ولم يكن سبب هذا التدخل بغضهما إبراهيم بل رغبتهما في بقاء الآستانة في يد الأتراك .

وقد أهاج هائم محمد على موقف محمود العدائى ، وانتصار الدول له ؛ فشرح الأمر لإبراهيم فى خطاب كتبه إليه بتاريخ ٢٤ أغسطس سنة ١٨٣٤ ، بسط فيه الموقف كله ، وأشار إلى سعى السلطان المعجل لإيقاد نار حرب جديدة ، وختمه بقوله : « وترجو أن نتمكن من إقناع أور با بغدر الباب العالى وتحرشه ، فنستطيع بذلك أن نحطم أغلال الذل التى تطوق أعناقنا » (١)

وقد كتب محمد على خطابه بهذه اللهجة ، لأن بطانته اشتد عداؤها لشروط معاهدة كوتاهية . نعم إن أحدا لم يجرؤ على انتقاد الباشا ، لأن حاشية الملوك في تلك الآيام لم تكن ترى أن الجهر أمام الأمير الشرق بأنه ارتكب خطأ ظاهرا مما يطيل أعمار رجالها ؛ ولكن الناس لا يعدمون مئات من الوسائل لإبلاغ رسائلهم إلى من يريدون إبلاغها إليه ، من غير أن يكتبوها على القرطاس . ولذلك أخذ من حوله يمتدحون نبله ومروءته ، و يعظمون الشهامة التي أظهرها حين تخلى عن ثمار نصره ؛ وقالوا له مرارا إن محمودا يجب عليه أن يحمد لمصر نز ولها باختيارها عن استقلالها الذي كان منها قاب قوسين أو أدنى (٢٠) .

و إذا كان لا بد من الاستعانة بهذه الخطط وغباوة محمود لحمل محمد على باشا

<sup>(</sup>١) المحفوظات الملكية المصرية بسراى عابدين القسم التركى .

<sup>(</sup>۲) دون في كتابه حرب الشام الأولى طبعته الجمعية الجغرافية الملكية المصرية بالقاهرة الحزء الثاتى ص ۲۸۹ .

على كتابة خطاب ٢٤ أغسطس سنة ١٨٣٤ ، فإن رد إبراهيم لم تمله عليه مثل هذه الضرورة ، وقد جاء في هذا الرد المؤرخ ٣ من سبتمبر سنة ١٨٣٤ :

« كتبت إلى تقول إنه يجب علينا الآن أن نحطم أغلال الذل التي تطوق أعناقنا ، و إن الأجدر بنا أن نضع هذه الأغلال في رقاب من في الآستانة . فهل تسمحون لي أن أذ كركم بأني لما عرضت عليكم في أثناء الحرب الأخيرة أن نصم على إلقاء ذلك النير عن عاتقنا ، أجبتم بأنكم لا تريدون إلا أن تكونوا محداً عليًا فحسب ؟ فإذا كنتم ترون الآن أن الموقف قد حان لتحطيم هذه الأغلال ، فاسمحوا لي أن أقول إني لا أرى هذا الرأى ، لأن الإقدام عليه ليس الآن بالأمر الهين ، بل إننا سنلاق في سبيله صعابا جمة ؛ وذلك لأن لدى الأتراك جنودا لا يقلون عن جنودنا بأساً وشهامة ، و إذا تحرك أسطولهم لقتائنا ، وهاجموا به شواطئنا ، حاق بك من الضرر أكثر مما يحيق بي »(١) .

رى روح الاحترام تسرى فى هذه اللغة رغم وضوحها وصراحتها ؟ وقد نقلنا هذه الفقرة عن رسالة طويلة ، إذا قرأت أصلها التركى لم يبق لديك شىء من الشك فى وفاء إبراهيم وإخلاصه لأبيه . لكنه كان يناقشه فى مسألة سياسية قد تترتب عليها نتائج هامة ، وكان حبه العظيم لأبيه لا يسمح له بأن يترك فى آرائه شيئاً ولو قليلا من الغموض . ولم نعثر على ماأجاب به محمد على ، وإن كان بين يدينا خطاب آخر من إبراهيم مؤرخ ٢٧ سبتمبر سنة ١٨٣٤ ، نستطيع أن نعرف منه هذا الرد المفقود . لكننا سنقتصر على نقل بعض ما جاء فى هذا الحطاب . قال إبراهيم :

«كتبتم إلى تقولون إنني قد أخطأت في فهم المقصود من خطابكم، وإنكم

<sup>(</sup>١) الفسم التركى من المحفوظات الملكية المصرية بسراى عايدين .

قلتم إننا بجب علينا أن نحطم الأغلال التي تطوق أعناقنا ، ولكنكم لم تقولوا بعد ذلك إننا يجب أن نضع هذه الأغلال في رقاب الأتراك . لقد فهمت ما قلتموه حق الفهم . إنكم لم تقولوا إننا يجب أن نحاول وضع هذه الأغلال في رقاب الأتراك ، بل تقولت ذلك عليكم ، فهل تسمحون لي أن أخبركم عن السبب ؟ .

«يدعى رجال الدولة العثمانية أنها مركز الخلافة ؛ وحجتهم فى ذلك أنها تمتلك المدينتين الإسلاميتين القدستين مقر الحرمين الشريفين . والحقيقة أن مصر هى مالكة الحرمين ، لأنها هى التى تحكم الحجاز . فإذا أعلنا استقلالنا سقطت حجة الباب العالى ، إذ لا يستطيع الأئمة عندئذ أن يعلنوا من فوق المنابر أن السلطان هو خادم الحرمين الشريفين ؛ لأن الناس كلهم يعرفون أن مصر هى المسيطرة على الحجاز وعلى الأماكن المقدسة . وهذا هو ما أقصده بقولى إن الأغلال ستوضع فى أعناق الأتراك » (١)

وتبادل الوالد والولد الرسائل بعد ذلك الحطاب ؛ وظل إبراهيم مصرا على قوله إن الوقت لم يبق ملائماً لمهاجمة السلطان . وتدل خطاباته على أنه أصبح شديد الحيطة وأن بأسه الشديد قد تبدل بالدهاء الذي كان يبدو ظاهراً في طباع أبيه . فلما أصبح محمد على يفضل المقاتلة على المخاتلة ، أضحى هو من دعاة اليقظة والحذر ، وخشى أن يستاء أبوه من تمسكه بآرائه التي أبداها في خطابه فقال :

« وكل الذى محملنى على أن أعيد ذكر ما مضى على مسامعكم ، هو حرصى على أن لا نبرم أمراً إلا بعد أن نتبين أثره ، ونزن بعقولنا ما يترتب على أعمالنا من العواقب » (٢).

<sup>(</sup>١) القسم التركى من المحفوظات الملكية المصرية بسراى عابدين .

<sup>(</sup>٢) القسم التركن من المحفوظات الملـكية المصرية بسراى عابدين .

وكان إبراهيم قد بلغ الخامسة والأربعين من عمره حينها تبدلت أخلاقه هذا التبدل الظاهر . ولا عجب فى ذلك فإن من أكبر ما امتاز به إبراهيم أن أفقه العقلى كان دائم الاتساع .

بدأ إبراهيم حياته دفترداراً لا يرحم ولا يلين ؛ فلما ولى أمر الشام جعل شعاره في حكمه المساواة في الضرائب . كذلك لما طبقت شهرته الخافقين بعد حرب الحجاز، كان لا يعرف شيئاً من الخطط الحربية الحديثة ؛ فلما كبر عرف أن العالم لم تعد تصلح له تلك الخطط التي أنالته النصر على الوهابيين ، ولذلك شرع يدرس الفنون الحربية الأوربية ؛ ولم يدخر جهداً في سبيل إتقانها ومعرفة كل صغيرة وكبيرة فيها. وهو الذي كان يشير بانتهاج منهج الحزم والشدة في معاملة الأتراك، واستمسك جهده بهذه الخطة التي كان يدعو إليها؛ لكنه الآن قدأوتي من الشجاعة الأدبية ما جعله يرى أن الظروف قد تبدلت ، فأصبح فرضاً عليه أن يبدل تبعاً لها موقفه ، سواء كان مخطئاً أو مصيباً فيما كان يراه أيام كوتاهيقي لقد قلنا إن بطانة محمد على كانت لا تفتأ تذكر له كرمه في معاملة عدوه المنهزم؛ ولكنه لم يستبدل بموقفه الأول، موقف السياسي الحذر، موقفه الجديد أى موقف القائد الشديد البطش ، لهذا السبب وحده ؛ بل كان للسياسة الأوربية يد فى ذلك . إن لهذه السياسة فى جميع أدوارها دخائلها وخفاياها . لقد كان اللورد بامرستون Palmerstone ينظر إلى محمد على فيرى فيه الحاكم المحتل لطريق الهند<sup>(۱)</sup> ؛ فكان لذلك يبغضه من صميم قلبه . وهذا السبب عينه وهو كراهية وزير الخارجية البريطانية لمحمد على ، هو الذى بهث فى قاب الملك الشعبي لوى فليب العطف عليه ، و إن كان هو الذي اخترع لفظ « الاتفاق

<sup>(</sup>١) پامرستون تألیف فلیب جودلا طبعة إرنست بن بلندن ص ١٧٥.

'الودى » ليضف به الصداقة التي توثقت عماها بعد ذلك بقليل بين باريس ولندن ؛ ولما كانت العداوة مستحكمة (١) بين قيصر الروسيا وإمبراطور النمسا ، فإن معاونة نقولا إلى السلطان جعلت مترنيخ يلاطف محداً عليا .

ولم يسلك لوى فيليب ومترنيخ مسلكا واحداً في مصانعة محمد على والثناء عليه ، فقد وكل مترنيخ الأمر إلى الكونت بروكش أوستن Count Prokesch عليه ، فقد وكل مترنيخ الأمر إلى الكونت بروكش أوستن الحجيدة . وأما ملك فرنسا فقد أفهم ميمو أن يستهوى محمداً عليا بالضرب على نغمة الاستقلال الساحرة . وقد لا يكون في علم هذا شيء من عدم الإخلاص ، وذلك لأن الاحتفاظ بكيان الدولة العثمانية لم يكن من المبادئ الأساسية لسياسة فرنسا الخارجية . والدليل على ذلك أن حكومة آل بور بون هاجمت الجزائر ، وأن حكومة لوى فيليب كانت تعدد تقسيم الدولة العثمانية ، وأن فرنسا أمدت محمداً عليا بما يلزم لجيشه وأسطوله من الجند والبحارة ، وأن الخبراء الذين كانوا يشرفون على الأعمال في أحواض من الجند والبحارة ، وأن الخبراء الذين كانوا يشرفون على الأعمال في أحواض استقلال مصر قد أصبح حقيقة واقعة لا ينقصه إلا الاعتراف به اعترافاً قانونيا ، السقلال مصر قد أصبح حقيقة واقعة لا ينقصه إلا الاعتراف به اعترافاً قانونيا ، الموافقة على هذا الرأى . وقد وصف ميمو سياسته بقوله : « إن الواجب الملقي على عاتي فرنسا هو أن تضم نصني الدولة أحدهما إلى الآخر » .

وفى خلال هذه الشهور التي كان فيها محمد على يُهْدَى إلى أنواع جديدة من النشاط العقلى ، كان إبراهيم ينظم حكومة الشام المدنية ، ويستعد لمقاتلة تركيا . وتحقيقاً لهذه الأغراض نقل مقر القيادة العامة إلى انطاكية . ولما اختار إبراهيم

<sup>(</sup>١) فى الأصل الإنجليزى « الصداقة متينة » وهو ما لا يؤيده الواقع ولا يحتمله المعنى ، وهو إما نهكم أو سهو من المؤلف .

مقركرمى القديس بطرس ليكون قاعدة لأعماله العسكرية ، كانت هذه الدينة عاطة بأسوار عظيمة الأهمية ؛ وكانت قلعتها جزءاً من الصخر الأصم ، أسوارها تشهد للمهندسين القدماء بالبراعة والإتقان . ولكن هذه الكنوز الأثرية لم يكن لها معنى لديه لأن جنوده كانوا في حاجة إلى تكنات يأوون إليها ، فإذا شاء أن يستورد ما يحتاجه من مواد البناء لإقامتها كلفه ذلك أموالا طائلة ؛ فاتخذ الأسوار القديمة مقالع لأحجار البناء .

ومرت الشهور يتاو بعضها بعضاً من غير أن يتصادم الأتراك والصريون. وأتى على الاثنين حين من الزمان بدا فيه أن الخافر الأمامية للقوتين لن يقع بينهما قتال. فلما كان اليوم الثالث والعشرون من شهر إبريل سنة ١٨٣٩، وقع ما كان لا بد من وقوعه ، إذ تخطى القائد العثماني العام ومعه أركان حربه البروسيون الحدود الفاصلة بين البلدين ، واقترب من إحدى الفرق للصرية . وكامن مع الفصيلة التركية هلموث فون ملتكه Helmuth Von Moltke ، الذي خلّد ذكراه في موقعة سيدان Sedan . ولم يخف على إبراهيم ما كان يقصده الأتراك بهذا التحدي ؛ ولكنه جعل السياسة العليا تسيطر على خططه العسكرية ، لأنه بهذا التحدي ؛ ولكنه جعل السياسة العليا تسيطر على خططه العسكرية ، لأنه كان يعرف أنه إذا استفزه هذا التحدي تطاير شرر الحرب مرة أخرى . وكان يرى كان يعرف أنه إذا استفزه هذا التحدي تطاير شرر الحرب مرة أخرى . وكان يرى لأبيه . ولذلك أرسل من فوره الرسل إلى الباشا ليخبروه بما وقع ؛ ولكنه لم يقف مكثوف الأبدى حتى يرجع هؤلاء الرسل ، بل أمر، قواد فيالقه أن يستعدوا للقتال في الحال ؛ ثم استقدم إليه أعيان البلاد المجاورة وأطلعهم على ما حدث ، وأخبرهم أنه في حاجة إلى معاونتهم الودية .

ولما وصل رسل إبراهيم إلى محمد على أمر ناظر حربيته أحمد باشا أن يسافر على

الفور إلى ميدان القتال . فلما بلغ هذا النبأ مسامع القنصل الفرنسي احتج عليه ، وقال إن انصال ناظر الحربية بإبراهيم لا بدأن يؤدي إلى نشوب القتال ، فلم يعبأ الباشا بهذا الاحتجاج ، بل أعاره أذناً صاء . وعندنذ واصل القنصل الفرنسي هجومه فقال : « ستتحملون سموكم تبعة الحرب إذا سمحتم لأحمد باشا بأن يتصل بإبراهيم ، وإني أؤكد لهم أن السلطان يرغب في السلم وأن فرنسا أيضاً راغبة فيه » . فرد عليه محمد على من فوره بقوله : « إذا ضمنتم لى عدم تقدم الأتراك فإني لا أكتني بإبقاء أحمد باشا بالقاهرة ، بل سأستدعى في الحال إبراهيم وجيشه » فإنني لا أكتني بإبقاء أحمد باشا بالقاهرة ، بل سأستدعى في الحال إبراهيم وجيشه » فانشرح صدر القنصل لما سمع هذا القول ، وأبرز لساعته رسالة من روسن فانشرح صدر القنصل لما سمع هذا القول ، وأبرز لساعته رسالة من روسن السفير الطائش يقول فيها إن السلطان أكدله أن الباب العالي يجنح للسلم . وختم السياسي البحار خطابه بقوله : « لقد قالت فرنسا كلتها ، واتبعت نصيحتها ، فاذع رسالتي في طول البلاد وعرضها » .

وكان لحمد على ذاكرة قوية وبديهة حاصرة ؛ ولم يكن أمر روسن خافياً عليه ، ولم يشك قط في صدق القنصل ولا في إخلاص السفير الذي تلقى تجاربه الأولى على ظهر سفينة . وكل ما فعله أن التفت إلى قنصل النما الذي كان حاضراً هذا الحديث وقال له : « هل في خطاباتك أنت أيضاً مثل هذه الضانات السلمية ؟ وهل تستطيع أنت أيضاً أن تؤكد لى ما أكده زميلك ؟ » فكان الجواب سلباً . وعند نذ لم يتردد محمد على في الرد بل قال : « سيدي إنني أعرف ما يجرى الآن في الآستانة ؛ و إن أبسط مبادئ الحزم لتدفعني إلى العمل دفعاً ؛ ولا بد من أن قر أحمد باشا بالسفر في الوقت والساعة » وصدرت هذه الأوامر قبل أن يقوم محمد على من مقامه (١) .

<sup>(</sup>١) سليان باشا تأليف إيميه ڤنترنييه طبع فرمن — ديدو بباريسسنة ١٨٦٦ ص٢٩٦.

## الفصال العضر

## نصيبين(۱)

أسرع وزير الحربية إلى مقر القيادة العليا لجيش إبراهيم . وكان الطريق أمامه طويلاً ، ولا يستطيع هو السير فيه مسرعا كا يسير الرسول . ولذلك سبقه مبعوث خاص يحمل إلى إبراهيم أوامر أبيه . ولم نستطع الاطلاع على نص هذه الأوام ، ولكن في مقدورنا أن نتكهن بمعناها لأن إبراهيم قد خول منذ يونيه سنة ١٨٣٩ الحق المطلق في أن يفعل كل ما يراه صالحاً ، فيبدأ الحرب أو يحافظ على السلم حسما تمليه عليه الظروف (٢) .

ولما ترك محمد على لإبراهيم أن يتصرف في الأمر بحكمته وحسن تدبيره ، كان يعرف أنه لن يهاجم العدو إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا ، على الرغم من أن تركيا ومصر كانتا في حالة حرب فعلية في البر والبحر منذ شهر مارس من عام ١٨٣٩ ، كما أنبأ القنصل الإغريقي العام بالقاهرة حكومته في ٢٦ من ذلك الشهر (٦) . ولطالما استفز الأتراك إبراهيم بموقفهم العدائي ؛ ولولا قدرته على كبح جاح نفسه لتكشف ستار السلم عن حقيقة الحرب العلنية . وقد كتب في ذلك القنصل اليوناني العام في الإسكندرية إلى وزارة خارجيته بتاريخ ١٨ يونية يقول : « تدل الأنباء الواردة من المنطقة التي يعسكر فيها الجيشان في الوقت الحاضر

<sup>(</sup>١) تُقْعَ قَرَيَة نصيبين على الطريق الواصل بيرت بيره چك والإسكندرونه وهى غير نصيبين التى بالجزيرة ويسميها الإفرنج والترك نزيب.

<sup>(</sup>٢) يولينس في كتابه السالف الذكر ص ٦٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر عينه ص ٨٥.

على أن جيوش السلطان تواصل الزحف ، وتشجع أهل البلاد على الثورة بتقديم الأسلحة وبذل الوعود لهم . وقد تقدم (سلمان باشا والى مرعش) فى جيش مكون من نحو ثما ثمائة فارس ، حتى بلغ عينتاب واستولى على المدينة ، و إن كانت قلعتها لا تزال فى أيدى المصريين . ويقال إن حافظاً باشا القائد العام الجيوش التركية كان مع هذه القوة ، ولكنه تخلف عنها قبل أن تصل إلى عينتاب . ورأى جنود السلطان سكوت الجيش المصرى وامتناعه عن القتال إطاعة للأوام الصادرة من الوالى إلى إبراهيم باشا ، بعد أن هددته الدول الأوربية وأنذرته أن لا يكون البادئ بفتح باب العدوان ، فاغتنموا هذه الفرصة السامحة وتوغلوا فى البلاد من غير أن يلاقوا مقاومة ، اللهم إلا مناوشة بين الفرسان الساانى الذكر وكتيبة صغيرة من البدو» (١)

وقد أفصح هذا القنصل العام نفسه فى رسالة سابقة بعث بها إلى حكومته عن حقيقة تهديد الدول الأوربية . وقبل أن ننقل إلى القارئ شيئاً من هذه الرسالة ، نقول إن ميخائيل توسز ا Michael Tossizza الذى بعث بهذه المعلومات إلى أثينا ، لم يكن من رجال الدپلوماسية الرسمين ، ولا من رجال البحرية ، بل كان تاجرا استوطن الإسكندرية قبل أن تستقل بلاد اليونان ، وكسب صداقة محمد على ، واحتفظ بهذه الصداقة . فلما أنشأت بلاد اليونان أول قنصلياتها فى القطر المصرى فى عام ١٨٣٣ ، عهدت بأمور القنصلية إليه . ولم يكن يرسل فى أول الأمم تقارير منتظمة إلى وزارة خارجيته ، كما أنه لم يبدأ الاشتغال بالمسائل السياسية إلا فى سنة ١٨٣٨ ، ولم يكتسب قط فى حياته ذلك الأسلوب

<sup>(</sup>١) المصدر عينه ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه ص ٣ من المقدمة .

الخاص الذي تكتب به المراسيم والوثائق السياسية ، بل كانت معانيه على الدوام واضحة كل الوضوح . و يمتاز ما كتبه توسزا بميزة أخرى غاية في الأهمية ، وهي ناشئة من الصداقة الوثيقة التي كانت بينه و بين محمد على . وقد كتب هذا القنصل إلى وزارة خارجيته في ٢٣ يوليه سنة ١٨٣٨ يقول :

« لقد أبلغ المستر كامبل وكيل إنجاترا السياسي الوالي بصفة رسمية أن بريطانيا العظمي تعارض أشد المعارضة فيا يطلبه من الاستقلال ، وتصر على أن يبقى كما هو ؛ و إلا فإن الدول الأربع إنجلترا وفرنسا والروسيا والنمسا ستعمل مجتمعة لمنعه من نيل استقلاله ، ولوأدى ذلك إلى استخدام القوة . وهذه الدول متفقة على ذلك ، وقد قررت أن تزيد قوة الأسطولين البريطاني والفرنسي في البحر الأبيض المتوسط ، وأن ترسل الجنود النمساوية إلى بلاد الشام إذا استلزم الموقف ذلك . ويلوح أن سمو الوالي سيجيب بأنه إذا عجز عن نيل رغباته بالرضا والمسالمة ، فستلجئه الضرورة إلى أن يعمل لنيلها بوسائل أخرى ؛ ومهما كانت الماقمة فسيكون من أكبر دواعي الشرف له أن تهزمه الدول الأربع الكبرى » (١) .

وكتب توسرا رسالة أخرى فى ٦ سبتمبر سنة ١٨٣٨ يضم فيها بروسيا إلى جماعة الدول المتفقة . ولهذا الأمر أهميته ، لأننا عرفنا من قبل أن هلمث قون ملتكه كان وقتئذ مع الجيش العثماني الذي كان يعمل بكل ما في وسعه ليستثير غيظ إبراهيم . وليس يخنى علينا أن ملتكه كان فى ذلك الوقت رجلاً لاخطر له ، ولا يكاد يعرفه أحد ؛ ولكن انضام النمسا والروسيا و بروسيا كان مقدمة لحلف القياصرة الثلاثة الذي تم فيا بعد ، ومضاعفاً للخطر الذي

<sup>(</sup>١) المصدر عينه ص ٤٠.

كان يتعرض له جيش إبراهيم . وقد أبلغ قناصل هذه الدول الثلاث محمداً عليًا أن دولهم لا تسمح بأن يطرأ على العلاقة القائمة بينه و بين الباب العالى تغيير ما ، وأنه إذا أقدم على عمل أيا كان نوعه فستنضم هذه الدول إلى تركيا لقتاله والتغلب عليه ؛ فأجابهم الباشا عن ذلك بقوله :

« إننى لا أرغب فى الحرب ، ولن أقدم على عمل عدائى ، ولكننى راغب فى الاستقلال ، ولن أتخلى عن هذه الغاية » (١).

على أن هذا التحذير كان له أثره فى نفس محمد على ؛ ورأى أن خير وسيلة لتجنب هذه الأحاديث البغيضة للنذرة بأسو إ العواقب، أن يرحل إلى الجنوب وكانت الإشاعات متواترة بأن مناجم من الذهب صالحة للاستغلال قد كشفت فى السودان . ورأى الباشا من مصلحته أن يتحقق من هذه الأنباء الهامة بنفسه ، حتى إذا ما اضطر إبراهيم إلى الزحف على الأتراك ، حلت بهذا الكشف مشكلة من أهم المشاكل . وزيادة على ذلك فإن غيابه يهيئ الظروف للمسألة التركية كلها أن تستقر على قرار ثابت مكين . لكن هذا الغياب المؤقت لم يكن ليفت فى عضد الزمة الديلوماسية المتحدة ، التي ظلت تعارض محمداً عليًّا بعد رجوعه فى عضد الزمة الديلوماسية المتحدة ، التي ظلت تعارض محمداً عليًّا بعد رجوعه فى 10 مارس سنة ١٨٧٩ .

ولا شك في أن إبراهيم كان يعرف كل هذه الحقائق و يعرف أيضاً كيف يتعظ بعبرها ؛ لأن أباه كان دائم الانصال به لا يقطع عنه أخباره ؛ وكانت معرفته بها وتقديره خطر الموقف الذي كان يواجهه سبباً في أنه لم يحرك ساكناً حينا استثار الأتراك غيظه ؛ وذلك لأنه أيقن أن الأتراك يلقون معونة أور با السياسية ؛ وعرف الباب العالى ذلك فوقف من المصريين هذا الموقف المغضب . وكان

<sup>(</sup>١) المصدر عينه ص ٤٤.

قون ملتكه وقوت ملباخ Von Mulbach وغيرهم من الضباط البروسيين لا يفتأون يحرضون قواد الترك العسكريين ، ويستعينون بما طبع عليه الألمان من اعتداد بالنفس ومغالاة في الاطمئنان إلى مقدرتهم ، فيغرون حافظاً باشا بالاستمرار على مناوأة إبراهم .

وصادف تحريض الضباط البروسيين هوى فى نفس القائد التركى العام، فلم يشك قط فى الظفر بأعدائه، لأن له جيشاً جراراً، وإدارة للمخابرات دقيقة النظام، وهيئة طيبة من الضباط، نواتها مساعدوه الألمان.

وشجمه على الاعتداد بنفسه أن إبراهيم لم يقابل هجومه فى ٢٣ إبريل بهجوم مثله . ولما سقطت عينتاب فى يده زاد اطمئنانه ، ولم يساوره قلق ما حتى جيء إليه بأحد الأسرى الذين وقموا فى يد الأتراك عند استيلائهم على قرية تل باشر . وهذا الأسير هو فرجانى شيخ عرب الهنادى . وكان رجلاسواه الله وعدله ووهبه من الكبرياء بقدر ما وهبه من قوة الجسم . وأخذ القائد العام يسأل أسيره ، لعلم يعرف منه ما يفيده فى موقفه . لكن الرجل كان عنيداً لا يلين فأجابه بقوله : « عن أى شىء تسألنى ؟ دونك رأسى فليس ينجيه منك لسانى ، بل بعوله : « عن أى شىء تسألنى ؟ دونك رأسى فليس ينجيه منك لسانى ، بل بقوله : « لن أمس شعرة من لحيتك إذا صدقتنى القول » . فقال له الأسير : بقوله : « لن أمس شعرة من لحيتك إذا صدقتنى القول » . فقال له الأسير : «أقسم بالقرآن أنى سأبرح هذا المكان حيا سليا من الأذى أخبرك بما تريد » . فلما أقسم ضحك فرجانى ملء شدقيه وقال :

«أثريد أن أخبرك بالحق وأطلعك على رأيى فى معسكرك ومعسكر إبراهيم ؟ أثريد أن تعرف ما سيقع فى المستقبل ؟ ألا هل يستطيع أحد أن يتنبأ بما فى عالم الغيب ؟ لكنك إذا أصررت على معرفة الحقيقة فإنى مبلغك إياها . إن معسكر

إبراهيم معسكر جنود ، أما معسكركم فمعسكر حجاج » .

فقال له القائد التركى غاضبا: «وماذا تقصد بهذا القول؟» فرد عليه بقوله: «رأيت في معسكر إبراهيم أكداساً من الأسلحة و إلى جوارها كتائب من الجند المشاة مدججين بالسلاح؛ ورأيت المدافع و إلى جانبها رجال المدفعية؛ ورأيت الاصطبلات و بقربها الفرسان؛ ورأيت كل إنسان في موضعه متأهبا لأداء واجبه؛ ولم أر شيئاً من ذلك في معسكركم، بل رأيت فيه يهودا وتجارا وأعة؛ رأيت فيه رجالاً يقرصون المال، ورجالاً يبيعون وآخرين يصاون، ولذلك قات إن معسكركم أشبه شيء بمعسكر الحجاج، وتسألني لمن سيكون النصر؟ فأقول إن هذا ما لا أعرفه، لأن علمه عند الله، وستعلن نبأه بعد حين» (١).

إن للأتراك أغلاطاً ولكنهم قوم كرام . ومع أن حافظا قد تألم وكاد يصعق مما قاله العربي الصريح ، فقد فك أسره وخلى سبيله ، وقبل أن يعود إليه صوابه جاءه رسول ومعه خطاب من إبراهيم ؛ ولم يكن هذا الرسول يحمل راية المدنة لأن الحرب لم تكن أعلنت رسميا بين الدولتين . وكان تاريخ الحطاب مي يونيه سنة ١٨٣٩ وقد جاء فيه :

« إن التعليات التي أرسلتها الدول العظمى إلى قناصلها المقيمين في الإسكندرية قد أقنعتني بأنهن غير راضيات عن الحرب ؛ و إنى لأعرف أيضاً أن سمو مولاى العظم غير راض عنها ، ولكن على الرغم من هذا :

(۱) فإن سليمان باشا المرعشلي أرسل فصيلة من جنوده هاجمت جيوشنا في بولانق.

· (٢) وأرسلتم فرقة إلى باياس<sup>(٢)</sup> لتحريض أهلها على الانتقاض علينا .

<sup>. (</sup>۱) كدلڤين وبرو في كتابهما السالف الذكر جزء ١ ص ١٨٨ .

<sup>. (</sup>٢) ميناء صغير في خليج الإسكندرونة . ( المعرب )

. (٣) و بعثتم بالحاج عمر أوغلو إلى كرد داغ (١) للغرض نفسه .

(٤) وغنوتم أرضنا وهاجمتم عرب الهنادى التابعين لنا .

(٥) ووزعتم الأسلحة على أهل ولاية عينتاب ، ودخل سليان باشا المرعشلي هذه المدينة ولا يزال باقيا فيها إلى الآن . و بالأمس هاجمت قوة من الفرسان تحت قيادة سعادتكم صفوفنا وأمرتم مدفعيتكم أن تصوب نيزانها على فرساننا الهنادى في مخافرنا الأمامية » .

و بعد أن ذكر إبراهيم هذه الأسباب قال:

«ولقد صبرت إلى الآن على هذا كله ولم أقابله بمثله ، لأننى كنت أحاول أن أقنع نفسى بأن هذه الأعمال العدائية تغضب السلطان مولانا المعظم . فإذا كنتم سعادت كم تعزون سكوتى عنها إلى الخوف فإنكم مخطئون فى ظنكم ، إذ ليس لسكوتى إلا سبب واحد هر حرصى على احترام رغبات سمو والدى وسيدى المعظم . وإذا كنتم سعادت كم قد تلقيتم الأمر باستثناف القتال ، فما بالكم تنهجون هذا النهج وتدسون الدسائس . هلموا إلى ميدان القتال ، ولكن هلموا إليه بصراحة ، وخوضوا عَمَرات الحرب كا يجب أن تخاض . ولا إخالكم قد نسيتم ما حدث منذ بضع سنين ، وستلقون رجالاً لا يعرف الخوف طريقه إلى قلوبهم ؛ أما الدسائس فإننا لا نطيق احتمالها إلى الأبد . فهل أحظى منكم بجواب صريح ؟ أما الدسائس فإننا لا نطيق احتمالها إلى الأبد . فهل أحظى منكم بجواب صريح ؟ فإن فعلتم فسينقل ردكم إلى إذا رغبتم حامل هذا الخطاب الأمير ألاى عود بك فين

واستقبل حافظ باشا الأميرالاي والبكباشي الذي كان يصحبه أحسن

<sup>(</sup>١) حبل الأكراد (العرب)

<sup>(</sup>۲) كدلڤين ويرو جزء ۱ ص ۱۹۴

استقبال ، وأتحفهم بالهدايا وأخبرهم أنه سيرسل رده فى اليوم التالى . وكانت الروح السارية فى هذا الرد من أوله إلى آخره هى أن الخضوع لا يكون بالأقوال بل بالأفعال . ثم انتقل حافظ باشا من هذا المبدإ إلى قوله إنه لا يعترف بأن التهم التى يوجهها إليه إبراهيم قائمة على أساس صحيح ؛ وحاول أن يثبت أن الجنود المصرية لا الجنود الشاهانية هى المعتدية ، وجاء فى ختام هذا الخطاب ما يأتى :

«لقد أعطيت لنفسى الحرية فى كتابة هذه الرسالة الودية ، لتكون دليلاً على حسن نيتى ؛ وقد أرسلتها مع الأميرالاى حاذق بك ، و بصحبته الأميرالاى أحمد بك من ضباط الجيش الشاهانى المظفر . وعند ما تصلكم هذه الرسالة إن شاء الله سيتوقف العمل بما فيها على حكمتكم السامية » (١).

وبينها كان القائدان يتبادلان الرسائل على هذا النحو ، كان رسول يستحث الخطى إلى إبراهيم ، محمل إليه رسالة من أبيه مؤرخة ٩ يونيه سنة ١٨٣٩ يقول فيها:

« تسلمت رسالتك التى تقول فيها إن العدو يواصل زحفه ، و إنه احتل الآن ستين قرية وراء عينتاب ، و إنه وزع السلاح على الأهالى وحرض العصاة على مهاجمة عَكار (٢) وسلب أموال حاكمها وقتله . وقد قلت بعد ذلك إنه ليس من الحكمة أن يسمح للأثر اك بالسير على هذه الخطة ، وطلبت إلى أن أخبرك بما تفعل .

« إن اعتداء العدو علينا قد تجاوز كل حد معقول ، و إذا ما صبرنا عليه بعد ذلك عن علينا أن نقفه ، لأنه يبذر بذور الفتن ذات اليمين وذات الشمال ؛

<sup>(</sup>١) المصدر عينه الجزء الأول ص ١٩٧

 <sup>(</sup>۲) بلد صغیر واقع علی بعد ۳۲ کیلو مترا من شرق طرابلس والذین هجموا علیه فی
 ذلك الوقت هم المتاولة .

وكلا صبرنا عليه رغبة منا فى عدم معارضة رغبات الدول الكبرى ، زاد عدونا إيغالا فى بلادنا وزادت الأمور حرجا . وتلك حال ترغمنا على العمل ؛ فعلينا أن نرد هجومه بهجوم مثله . ولما كان العدو هو المعتدى فإن الدول لن تلقى التبعة علينا .

« فنصيحتى إليك أن تبادر عند وصول رسالتى إلى يديك بالهجوم على جنود العدو الذين دخلوا فى أرضنا ، وأن لا تكتفى بإخراجهم منها ، بل عليك أن تزحف على جيش العدو الأكبر وتقاتله » (١) .

ووصلت هذه الأوام إلى إبراهيم في غسق الليل ؟ فأراد أن يهاجم العدو عند مطلع فجر اليوم التالى . ورأى سلمان باشا (الكولونل سيڤ ساعد إبراهيم الأيمن ، الذي طالما أشرنا إليه في هذا الكتاب) غير هذا الرأى ، وأصر على أن وجود الضباط البروسيين في جيش حافظ باشا يحمله على الظن بأن مواقع العدو قوية محصنة ؟ وطلب الضابط الفرنسي أن يستكشفا بنفسهما تلك المواقع قبل الهجوم عليه . ولما كان من شيمة إبراهيم أن ينصاع دائماً إلى حكم العقل ، فقد قبل هذا الرأى عن رضا وطيب خاطر .

وفى صباح اليوم التالى اضطلع القائدان نفسهما بتلك المهمة الخطيرة ، مهمة استطلاع مواقع الجيش التركى . وما زالا يقتربان من خط النار حتى أصاب الرصاص حصان أحد جنودها فقتله . وكانت نتيجة هذا الاستطلاع أن عرفا أن نصيبين التى اعتصم بها حافظ باشا أمنع من عقاب الجو ، وأن ليس فى مقدورها أن يستوليا عليها عنوة (٢) ، لأن ثون ملتكه وثون ملباخ نصبا معسكر الأتراك

<sup>(</sup>١) ثنترنييه في كتابه السالف الذكر ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه ص ٣١٢.

عند سفح التل الذي يجرى عنده نهر كرزين (١) ، وجعلا هذا النهر حائلا بين المصريين والجيش التركى . ولذلك اضطر المصريون أن ينسحبوا من مواقعهم ويهاجموا العدو من جهة أخرى . وأيقن إبراهيم وسليان باشا أمن الفضل فى اختيار هذا الموقع المنبع الذي اتخذه الجيش التركى لنفسه يرجع إلى مهارة الضباط البروسيين وخبرتهم الفنية ، ولكنهما قدرا أن الألمان لن يستطيعوا أن يتنبأوا بالحركة الجريئة التي سوف يقدمان عليها .

والحق أنهما لم يخطئا التقدير، لكنهما حين أقدما على ما أقدما على عرضا أنفسهما لأشد الأخطار رغم أنهما بنيا خطتهما على نفسية البروسيين وعقلية الأتراك. وقد وصف تلك الحطة إيميه فنترنييه Aimé Vingtrinier صاحب سيرة سلمان باشا بقوله:

« وكانت فكرة سليان وميضاً من العبقرية إذا أفلحت وأوهاماً من عقل مخبول إذا أخفقت . ولكنه كان مؤمناً بصوابها ، واستطاع أن يبث هذا الإيمان في الجيش كله لا فرق بين قائده الأعلى وأصغر جندى فيه » (٢).

وكانت الخطة التى نفذت بإشراف إبراهيم وعلى مسئوليته هى أن يترك الجيش المصرى المعسكر الذى كان يحتله وقتئذ ، ويسير مخترقاً قرية مزار (٣) ، وأن يتم ذلك بين طلوع الفجر وغسق الليل ؛ ثم يلتف حول حبل بيازار ويعود بعدئذ فيتجه نحو العدو موليا وجهه شطر الجنوب فى اتجاه قرية كرد قلعة (١) ،

<sup>(</sup>۱) هو نهبر يصب فى الفرات وتفع نصيبين على ضفته البسرى . وقد كتبه المؤلف وقنترنيبه كرسيم وكتبه فريد بك قرصيم ، ولسكن الحرائط التى اطلعنا عليها وكذلك كدلقين وزميله والرافعي بك يكتبونه كرزين . (المعرب)

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) تقع هذه القرية حنوبى نصيبين بغرب .

<sup>(</sup>٤) في الجزء الأول من كتاب كدلفين وبرو وفي كتاب الرافعي بك رسم واضح =

وكانت الفكرة التى بنيت عليها هذه الحركة كلها هى: أولا أن قون ملتكه عند ما يرى أن الجيش المصرى قد رفع معسكره لا يشك مطلقاً فى أن قواد هذا الجيش لن يفعلوا ما كانوا ينوون أن يفعلوه ، وهو تعريض جناحهم الخطر ، وأنه سيمكنهم بذلك من أن ينفذوا الشطر الأول من خطتهم قبل أن يدرك حقيقتها. وثانياً أن قون ملتكه إذا ما أدرك حقيقة الموقف وأراد الانسحاب إلى مواقع خير من مواقعه الأولى ليهاجم منها المصريين قبل أن يصلوا إلى أماكن آمنة ، فير من مواقعه الأولى ليهاجم منها المصريين قبل أن يصلوا إلى أماكن آمنة ، لن يتمكن من التغلب على كبرياء القائد التركى ، بل إن هذا القائد سيتغلب على المنطق الألماني الضعيف .

ويقال إنه لما فرض حافظ باشا رأيه على الضباط الألمان غضبوا أشد الغضب ورفعوا إليه استقالتهم ؛ فلما فعلوا ذلك قال لهم السر عسكر « إن الجندى لا يستقيل قبيل الموقعة » . وكان هذا الالتجاء إلى المبادئ الخلقية العسكرية كافيا لحل المشكلة ، فلم ينسحب قون ملتكه بل أفرع وسعه فى معالجة هذه الحال الطارئة ، فعدل خططه ونقل مدافعه التى أصبحت عديمة الفائدة ، لأن المصريين أبواأن يقدموا أجسامهم طعاما لنيرانها ، ووضعها حيث يمكنه الاستفادة منها . وأيقن أن الموقعة الحاسمة ستبدأ عند مطلع فجر اليوم التالى ؛ وكان يخشى أن تكون نتيجتها وبالاً على الجيش العثماني ، لأن إبراهيم خرج على القوانين الحربية ، نتيجتها وبالاً على الجيش العثماني ، لأن إبراهيم خرج على القوانين الحربية ، فأبى أن يتبع البديهيات الأولى فى فن الحروب ، وخرق مبادتها الأولية . ولشدما تألم فأبى أن يتبع البديهيات الأولى فى فن الحروب ، وخرق مبادتها الأولية . ولشدما تألم

<sup>—</sup> لموقعة نصيبين ومواقف الجيوش المحاربة والأماكن الواردة هنا فليطلع عليه من شاء . ولم نعثر في جميع المصادر التي اطلعنا عليها على اسم القرية التي يسميها ثنتر نييه والمؤلف Kardikala نعثر في جميع المصادر التركية قاموس ويسميها كدلڤين وزميله Cordikala ، وقد راجعنا من أجل ذلك من المصادر التركية قاموس الأعلام لشمس الدين ساى بك ومعجم التاريخ والجغرافيا لعلى جواد بك والكتاب السنوى لولاية حلب وبعض الأطالس التركية عدا المصادر العربية الكثيرة ، واستعنا بمن نعرفهم من أفاضل الأتراك والسوريين . وأكبر ظننا أن الاسم الذي أثبتناه هنا هو الاسم الصحيح (المعرب)

ذلك العالم الخبير بفنون الحرب حين رأى أن عدوه قد أبى أن يعمل ما يجب عليه أن يعمله . ولا شك في أنه كان يعتقد أن أمثال ما كاهون Mac Mahon عليه أن يعمله . ولا شك في أنه كان يعتقد أن أمثال ما كاهون Bazaine و بازين Bazaine من يتمسكون بالقواعد والأصول ، خير من رجال كا براهيم أو سليان باشا يضعون قواعدهم لأنفسهم .

وما أسفر صبح اليوم الرابع والعشرين من شهر يونيه حتى بدأت المعركة بهجوم المصريين . وكان جل اعتاد الأتراك على فرسانهم لأنهم ظنوا أن طبيعة الأرض تحتم عليهم اتباع هذه الخطة الحربية . وقد يكونون مصيبين فى ظنهم لأننا لا ندعى لأنفسنا تلك الخبرة بالفنون العسكرية التى تمكننا من أن نبدى رأيا فى هذا الموضوع . وكل الذى يعنينا هنا هو أن مشاة المصريين صدوا هجوم الفرسان العثمانيين ، فولى هؤلاء الفرسان الأدبار لا يلوى آخرهم على أولهم . وعندنذ وقع الاضطراب فى صفوف الجيش العثماني كله ، فتضعضعت أركانه ولم تأت الساعة التاسعة حتى كان إبراهيم سيد الميدان غير المنازع .

وأقبل إبرهم على خيمة حافظ باشا . وقد وصفها فنترنييه وصفاً لا نعتقد أنه كان جادا فيه ؟ لأنه قال « إنها كانت واسعة الأرجاء كأنها قصر مشيد ، منخرفة كأنها حجرة استقبال لأحد الأباطرة العظام ، يبهر الرائي جلالها وعظمتها » (٢٠) . يبدو على هذا القول كثير من المبالغة ، ولكن الذي لا شك فيه أنه كان في هذه الخيمة المزخرفة أريكة من الأرائك التركية المطعمة بالصدف ، البعيدة عن الذوق والجال الفني بعدها عن النفع ، ثمنها عظيم ولكن الجالس عابها في عنا ، مهن . وقد ترك بعضهم على هذه الأريكة أوسمة حافظ باشا ورسائله .

<sup>(</sup>۱). قائدان من قواد الحرب الفرنسية الألمانية (۱۸۷۰ — ۱۸۷۱) هزمهما الجيش الألماني في هذه الحرب. (المعرب)

<sup>(</sup>٢) ثنترنييه في كتابه السالف الذكر ص ٣٣٠.

فلما دخل إبراهيم هذا المسكن المؤقت المترف ، الذى لانشك فى أن قون ملتكه كان يعده مخالفا للسطرين الثالث والرابع من الفقرة التاسعة من القسم الرابع عشر من المادة الثانية عشرة بعد المائتين من القواعد الخاصة بنظام الجيوش فى الميدان ، كان يكسوه العثير ويتصبب من جبينه العرق . ولما رأى هذه الأبهة الكاذبة تبسم ابتسامة ملؤها السخرية والازدراء ، ومشى من فوره إلى الأريكة غير حافل بالأوسمة التى لم تكن لها قيمة فى نظره ، لأنه أكبر من أن يهتم بهذه الصغائر . ولمكن الوثائق المتروكة وما قد يكون فيها من أمور ذات بال استرعت نظره ، فوقف يفحصها ؟ وإذا به يجد فيها فرمانا يعين حافظا باشا والياً على مصر بدل والده (۱) . فأم أن يعنى بفحص الأوراق الباقية عساه أن يجد فيها من الملومات ما له قيمة حربية . و بعد أن وكل هذه الأمور إلى من يعنى بها ، أرسل الفرسان المصريين لمطاردة الأتراك الفارين ، وأعد العدة لمواصلة الزحف على مرعش وملطيه وديار بكر .

ويقول لنا القنصل اليوناني العام في تقريره المرسل إلى أثينا إن إبراهيم كتب إلى محمد على من خيمة حافظ باشا نفسه ينبئه بهزيمة الأتراك، وأن الموقعة لم تدم أكثر من ساعتين، وأن البشير وصل بهذا النبأ السار إلى القاهرة في اليوم الثالث من شهر يوليه (٢) ؛ ومنها أرسل بالبرق إلى الإسكندرية حيث كان الباشا مقما في ذلك الوقت (٢). وجاء في تقرير قنصلي آخر أن مدافع الجيش

<sup>(</sup>١) مصر فى القرن التاسع عصر تأليف إدورد جون طبعه فى باريس بوازار ص ٤ ه ٤ ؟ والـكتاب مترجم إلى العربية بقلم الأستاذ محمد مسعود .

<sup>(</sup>٢) في الأصل الإنجابزي ٣ يونيه ولقد استنتجنا من أول الأمر أنه ٣ يوليه ثم رجعنا إلى المصدر الذي اعتمد علب المؤلف وهو كتاب « النزاع بين تركيا ومصر » فوجدنا تسزا يقول بصريح العبارة إن الأخبار وصلت إلى الاسكندرية من القاهمة بطريق البرق في ٣ يوليه ثم تأيد النبأ في المساء بخطاب جاء بالبريد .

<sup>(</sup>٣) يوليتس في كتابه السالف الذكر ص ٧٠ .

لم تطلق أكثر من ساعة ونصف ساعة ، وأن الأتراك زلزلت أقدامهم فجأة ، فطارت قلوبهم وولوا مدبرين ، وأنهم خسروا خمسة آلاف قتيل ونحو سبعة آلاف أو ثمانية آلاف أسير، أما عدد الجرحى فلم يرد له ذكر فى هذا التقرير (١).

ولم يعش السلطان محمود حتى يعرف نتيجة مغامرته العظيمة ضد أعظم أتباعه وأشدهم بطشا ، بل وافته المنية بعد يومين من واقعة نصيبين ، وقبل أن يصل نبأ هذه الطامة التي حلت بالجيش التركى إلى الآستانة . ويقول الڤيكونت پنسنبي في موته : « لا شك في أن العلة كانت قد نشرت جناحيها عليه منذ شهور ، وأنه لم يحس بوطأتها فظل يعمل كل ما من شأنه أن يعجل يوم حمامه » .

وماذا كانت علة السلطان يا ترى ؟ لقد اختلف الأطباء في تشخيص مرض عليلهم الكبير، فأما الطبيب الإنجليزي الدكتور ملحن المجان الديعرض عليه فقال إن محودا قضى محبه بسبب اضطراب في المنح نائج من إدمان المسكرات ؟ وقال الدكتور نونر Dr Neuner الذي كان يعالجه إنه مات بذات الصدر، ووافق الحكيم باشي التركي كبير أطباء القصر على رأى الطبيب البريطاني » (٢). ووافق الحكيم باشي التركي كبير أطباء القصر على رأى الطبيب البريطاني » (٢) ويذكرنا هذا الجدل بالجدل الذي ثار منذ أر بعين عاما أو محوها حول موت القيصر فردر يك الثالث الله المناف الذي ثار منذ أر بعين عاما أو محوها حول موت وتتئذ لسوء الحظ إلى جانب السر ممل مكنزي Kaiser Frederick III طبيب وقتئذ لسوء الحظ إلى جانب السر ممل مكنزي منعد إلى محمود لنقول إننا صورناه في صورة رجل جبان متردد لا يثبت على حال . ولر بما كنا قد ظلمناه حين صورناه في صورة رجل جبان متردد لا يثبت على حال . ولر بما كنا قد ظلمناه حين صورناه بهذه الصورة ، وحين نقلنا رأى الدكتور ملحن في مرضه ، ولذلك وجب علينا

<sup>(</sup>١) يوليتس في كتابه السالف الذكر ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) كدلڤين وبرو في كتابهما السالف الذكر ص ٣٠٦ وما يعدما

أن نبادر إلى القول بأن السفير البريطاني في بلاطه قد كتب فيه يقول:

« يدهش الإنسان من شدة الحزن عليه ومن كثرة من أسفوا لموته . ولما كان الناس لا يتملقون الرجل إذا مات وأصبحوا لا يرجون ثوابه أو يخافون عقابه ، فإننا لا نخطى إذا اعتقدنا أن الرجل الذي حزن عليه الناس هذا الحزن بعد مماته ، كان في حياته موضع إجلالهم » (١) .

وأراد الله أن لا يأسى لهزيمة الأتراك المنكرة قلب آخر هو قلب السيدة هستر لوسى استانهوپ Hester Lucy Stanhope ، فقد وافاها القدر بينها كان الجيشان بتحفزان الهجوم ، وأكبر ظننا أنها لو لم تعاجلها منيتها لأوقفت إنجلترا موقف العداء الشديد من أغراض محمد على ، و إن كانت حكومات أوربا لم تمكن في حاجة إلى جرأة امرأة باسلة لتحفزهن للضغط على الباشا ، إلا فرنسا التي وقفت منه موقف الصديق ، حتى قال بعض المؤرخين إن باريس أرادت أن تستغل هذه الصداقة . وسواء أكان ذلك أم لم يكن ، فإن وزارة الخارجية الفرنسية ما كادت تسمع بأن موقعة نصيبين قد أبادت قوة الأتراك الحربية ، حتى أرسلت من فورها رسولا هو الكبتن كيه Captain Caillé الحربية ، المصرى . ولم يقف إبراهيم مكتوف اليدين بعد أن أباد جيش حافظ باشا ؛ وذلك أنه عثر على خطة العدو الحربية فوجدها مقسمة تسعة أقسام ، جاء في القسم السابع منها بصريح العبارة أن الاستيلاء على مصر يجب أن يكون الفرض الثاني من أغراض الأتراك . فلما أيقن إبراهيم أن السلطان كان ينوى أن يجعل هذه من أخر التردد في مواصلة من أخرب ساحقة ماحقة ، ذال ما عسى أن يكون الديه من أثر التردد في مواصلة الحرب ساحقة ماحقة ، ذال ما عسى أن يكون الديه من أثر التردد في مواصلة الحرب ساحقة ماحقة ، ذال ما عسى أن يكون الديه من أثر التردد في مواصلة الحرب ساحقة ماحقة ، ذال ما عسى أن يكون الديه من أثر التردد في مواصلة

<sup>(</sup>۱) تاریخ الثورة المصریة تألیف ۱ . ۱ . پیتن طبعة تربنر و شرکائه بلندن سنة ۱۸۶۳ ص ۱۳۵ .

الزحف . وكان من أول أعماله أن استرد عينتاب ؛ وكان مفتى هذه البلدة من أولئك الزعماء المسلمين الذين اتهموا إبراهيم بأنه رافضى ، وأذاعوا هذه التهمة في طول البلاد وعرضها ، وجاهر بانضامه إلى الأتراك . فلما هزمت الجيوش الشاهانية أراد أن يتظاهر بالانتصار للمصريين ؛ ولكن عيون إبراهيم لم تكن تخنى عليهم خافية ، فلقيت هذه الخديعة ما تستحقه من العقاب . ولما حضر بين يديه قال له إبراهيم : « لقد اتهمتنى بالزندقة ونسيت أنى أنا الذى فتحت بين يديه قال له إبراهيم : « لقد اتهمتنى بالزندقة ونسيت أنى أنا الذى فتحت بين يديه المسلمين الصادقين ، حتى صار في استطاعة أية امرأة أن تحج بيت الله بمفردها . ألا ترى أنك قد ظلمتنى ظلماً بيناً حين رميتنى بالزندقة مع علمك أبى أنا حامى الحرمين الشريفين ؟ إنك لخنزير تسعى إلى إيقاظ الفتنة والعمل على خراب بلاد الإسلام » (١) ، ولم يقل لنا بعد ذلك كدلڤين و برو اللذان يقصان خراب بلاد الإسلام » (١) ، ولم يقل لنا بعد ذلك كدلڤين و برو اللذان يقصان هذه القصة هل عوقب المفتى أو عنى عنه ؟

ولم تكن سرعة إبراهيم في زحفه لتمنع الكيتن كيبه رسول الحكومة الفرنسية من أن يلحق به بعد زمن قصير . وكان هذا الضابط قد وصل إلى الإسكندرية قبل أن تبلغها أخبار واقعة نصيبين ، ولكن بعد أن أيتن كل الناس أن التحام الجيشين أصبح لا مندوحة عنه . وكان يحمل معه رسائل من رئيس الوزارة الفرنسية المارشال سولت Marshal Soult ، نص فيها صراحة على أن الدول الخس قد قررت أن تتدخل في النزاع ، وأن تقف الأعمال الحربية إذا كانت قد بدأت بالفعل (٢) . وقد حصل هذا الرسول على خطاب من محمد على إذا كانت قد بدأت بالفعل (٢) . وقد حصل هذا الرسول على خطاب من محمد على لإبراهيم أسرع به إلى بلاد الشام ؛ فلحق القائد المظفر في ٢٩ يونيه وقت

<sup>(</sup>١) كدلڤين وبرو في كتابهما السالف الذكر جزء ١ ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٢) يوليتس في كتابه السالف الذكر ص ٦٣.

أن كان الجيش يحط رحاله ليقضى الليلة عند أنبح صو .

ورحب إبراهيم بكييه وأكرم مثواه ، لأن الكرم غريزة متأصلة في نفس كل شرقى . وضاعف من إكرام إبراهيم له وتحفيه به ، أن كييه أكد له أنه قد سافر ليلا ونهارًا ، لكي يكون أول ممثل أجنبي يقدم إليه التهاني ؛ و بتى برهة من الزمن لا يقول في خلالها لإبراهيم شيئاً يتبط من عزيمته ، ويقلل من حماسه ، حتى إذا ما انتقل الحديث إلى حركات الأساطيل الأوربية وسئل كييه عنها قال : « إنى أحمل إليك خطابا من أبيك » . وسر إبراهيم حين سمع بهذا النبأ ، ففض خاتم الرسالة من فوره . وما كان أشد أسفه إذ قرأ فيها أمرا من أبيه بوقف تقدم الجنود . فلما تبين ذلك له قال غاضباً : « هذا محال ؛ لقد كتب هذا الخطاب قبل أن ننال النصر في نصيبين . إن هذه الواقعة وما سبقها من تحرش بنا الخطاب قبل أن ننال النصر في نصيبين . إن هذه الواقعة وما سبقها من تحرش بنا يبطلان هذه الأوام ؛ ولذلك لن أعمل بها وسأتحمل تبعة عصيانها » .

و يؤسفنا أننا لم نجد خطاب محمد على ؛ ولكننا نستطيع أن نتبين روح هذا الخطاب بوجه عام من جواب إبراهيم عنه ، فقد كتب هذا الرد فى صورة الغائب و بدأه بقوله :

« هذا ما يعرضه عليكم خادمكم الخاضع:

«لقد علم ما أصدره إليه ولى تعمته ، أى سموكم ، من الأوام التى احتواها هذا الخطاب المؤرخ ١٦ يونيه . وقد حمل إليه هذا الخطاب المسيوكييه ياور رئيس مجلس الوزراء الفرنسي سعادة المارشال سوات المعظم» .

و بعد أن شرح بالتفصيل تحرش حافظ باشا به قال إن الجيش بعد موقعة نصيبين لا يسعه إلا أن يواصل الزحف أو يتقهقر ، لأنه لا يستطيع أن يجد المؤن حيث هو ثم قال :

« وهل سمع أحد من الناس أن جيشاً ظافرا يتقهقر ؟ أما إذا واصل الجيش الزحف فإنه يجد الأرزاق مكفولة . وما دام التقهقر أمراً لا يمكن التفكير فيه فقد أصبحت مرعش و بيره چك مقصد قوات سموكم ، لأننا نستطيع أن نجد فيهما حاجتنا ؟ ولهذه الأسباب فنحن مضطرون إلى الزحف على أورفه ومرعش ، وأرجو أن يترك للسلطة المختصة أن تقرر هي حركات الجيش المستقبلة » (١) .

ويقول ثنترنييه إن إبراهيم لما قرأ رسالة محمد على غضب أشد الغضب « ولم يرع حرمة أييه ولا حرمة فرنسا ولا حرمة الرسول» (٢) ، لكن مؤرخ سليان باشا لم يستق معلوماته من أصولها ، بل أخذ معظم ما كتب عن كتاب كدلڤين و برو المسمى « سنتان من تاريخ المشرق » والذى نشر فى عام ١٨٤٠ و ونقلنا عنه كثيرا فى هذا الكتاب . وهذان المؤلفان المعاصران لا يقولان إن إبراهيم « لم يرع حرمة أييه ولا حرمة فرنسا ولا حرمة الرسول » بل كل ما يؤكدانه هو الفقرة التى نقلناها . على أننا لا نشك فى أنه قد تأثر غاية التأثر ، لأن خطابه إلى معمد على يوضح ذلك كل الوضوح . غير أن حبه لأبيه و إجلاله إياه ، كانا متأصلين فى طبعه ، متمكنين من نفسه ، بدرجة تجعلنا لا نصدق أنه حتى فى ساعة غضبه وأله لم يحترم أباه .

قد نسلم بأنه سب فرنسا وكيتن كييه ، بل نذهب إلى أبعــد من ذلك إذ نميل إلى الاعتقاد بأنه قد صب جام غضبه على فرنسا وأفرغ عليها كل ما فى

<sup>(</sup>۱) العبارة في الأصل الإنجليزي مضطربة وقد ذكرت فيها متش بدل مرءش ولذلك رجعنا إلى الأصل التركي وإلى الترجمة الفرنسية له في كتاب كدلقين وبرو وقد ذكرت فيه يها جك بدل بيره جك مع أن الأولى قرب بروصة ولاشأن لها بهذه المواقع . أما الثانية التي تسمى أحيانا « البيرة » فواقعة على الضفة اليسرى لنهر الفرات وهي المقصودة هنا من غير شك . (۲) قنترنبيه في كتابه السالف الذكر ص ٣١٠ .

نفسه من ألم . وحاول كيه أن يجادل إبراهيم ليقنعه ، فأ كدله معارضة أور با في قيام الحرب ، وأشار إلى أوام محمد على ، و إلى تدخل الدول العظمى الذي لا بد منه . ولكن القائد أبي أن يستمع إلى هذه الحجج ، وأجابه بقوله :

« لقد درست التاريخ أليس كذلك ؟ فهل سمعت مرة أن قائداً منتصراً وقف عن مواصلة زحفه ؟ إن كنت أنت قد سمعت بذلك فأنا لم أسمع به »

ولكن ذلك لم يَفت في عضد كييه ، بل أصر على أن تُفكير القوتان الزاحفتان على ملطية وقونية اتجاههما ، وأن لا تعبرا جبال طوروس . لكن إبراهيم رفض هذا الاقتراح ، بحجة أنه لابد له من أن يمنع الأتراك من إعداد جيش جديد لغزو الأملاك المصرية ، وأن يضمن لجنوده مؤونتهم . ولكن الفرنسي رغم هذا كله لم يتحول عن موقفه ؛ ولما ألح على إبراهيم قال له مغضباً :

« إنى على استعداد لأن أتخلى لك عن قيادة جيشى وأسلمك ما معى من النقود لأنى لست فى حاجة إلى الأراضى ؛ و إذا استطعت بعد ذلك أن تحتفظ بالشام وتمون جنودى فذلك ما أبغى . إنى لن أترك بلاد الشام ، ولابد لى من أن أطعم رجالى » .

ودامت هذه المقابلة خمس ساعات . و إذا كان إبراهيم قبل ختامها قد أغلظ في القول لهذا الرسول الملحف ، فلا لوم عليه في ذلك ؛ لأنك قل أن تجد من القواد من يضيع من وقته خمس ساعات يستمع فيها رسالة هو غير راض عنها . و بعد ذلك كله لم ييأس كييه من بلوغ غرضه ، فاستأذن على إبراهيم في مطلع فجر اليوم التالى بينها كان الجنود يقتلعون خيامهم . وكانت خيمة إبراهيم قد جردت مما فيها ، ووقف حرسه وحصانه في انتظاره ؛ فقابل الرسول الفرنسي مقابلة فاترة . ومع أن الحيمة كانت خالية من الكراسي والمقاعد ، فقد وقف كيه على

الأرض وأطلق للسانه العنان ، حتى قال له إبراهيم آخر الأمر « لست أريد أن أدعوك إلى الخروج ، ولكننى أقول لك إنك إذا ظللت تتحدث إلى عشر سنين طويلة فلن تستطيع أن تحولنى عن رأيى » . وهنا قدر إبراهيم فأخطأ التقدير ، لأنه بقوله هذا كان يحكم على المستقبل . لقد كان صائب المنطق طالما كان يتكلم عن الماضى ويصرف أمور الزمن الحاضر ، لكنه عندما تخطى الحاضر إلى المستقبل لم يأمن الزلل . ولم يخف ذلك على كييه بل عرفه ودبر في ظلام الليل تدبيراً جديداً ، إذ اعتزم أن تكون رغبات محمد على هى الحور الذي يَدُور عليه كل حديثه ، وأن لا يذكر شيئاً عن الدول إلا النزر اليسير .

ولم يكن في مقدور إبراهيم أن يتغلب على هذه الخطة ، لأن حبه لأبيه لم يكن حبًا عاديا ؟ و إنما كان شغفاً بل تيماً بل ديناً ، ولم يكن يستطيع أن يسلك سبيلا قد لا يرضى عنها محمد على ، وما كان هذا لخوف منه بل لحب فيه . ولهذا انحات عرى مقاومته وهو واقف على قدميه وحصانه الحبوب يبحث الأرض برجله على قيد بضع خطوات منه . وعندئذ أجاب كييه إلى ما طلب ، ورضى أن لا يعبر جبال طوروس ، وأن تقتصر أعاله الحربية على احتلال مرعش وأورفه ، وها نقطتان لا غنى عنهما لضان تموين جيشه . ولم يتحرك من مكانه حتى أمر أن يرسل رسول ليلحق طلائع جنوده ويقف زحفهم (١) . فعل ذلك إبراهيم وهو يرسل رسول ليلحق طلائع جنوده ويقف زحفهم (١) . فعل ذلك إبراهيم وهو الشف على ما فعل . فعله في ساعة نصره المبين لأنه لم يشأ أن يسبب المتاعب لأبيه .

<sup>(</sup>١) كدلڤين وبرو في كتابهما السالف الذكر جزء ١ ص ٢٨٢ .

## الفصل العجبشر

### السلطان الجديد

لما مات السلطان محمود تغير بموته مجرى حوادث المسألة المصرية . وقد خلفه على العرش عبد الجيد ابنه الحادى والعشرون ، وكان لا يزال شابا لم يكمل السابعة عشرة من عمره . وقد أشرفت على تعليمه وتربيته والدته ، وهى جارية كرجية تسمى بزم عالم (بهجة العالم) ، كانت أهديت إلى أبيه . ولما لم يكن لها ابن سواه فقد كانت شديدة التعلق به ؛ و بسبب ما كان لها من نفوذ اختير لمنصب الصدارة خسر و باشا عدو محمد على الألد ؛ واختار خسر و خليلا باشا ليكون سر عسكر الجيش التركى (۱) .

وانتهزت الوزارة فرصة تولية السلطان الجديد فأمرت بوقف القتال . ولكن خسر و باشا لم يكن كيسا لبقا فى خطابه الذى كتبه بذلك إلى محمد على . لقد كان خليقاً بالصدر الأعظم أن يعرف أن العداوة مستحكمة بينه و بين محمد على ، وأن وجوده فى الباب العالى من شأنه أن يجعل عودة السلام بين البلدين من أصعب الأمور ؛ لأنك إذا طلبت إلى الرجل السياسى أن يمحو شخصيته و يضحى بها على مذبح الوطنية ، فقد طلبت إليه أمرا عسيرا . لكن خسر و يفكر فى ذلك بل بادر إلى إرسال خطاب إلى مصر جاء فيه ما بلى :

قلت في خطابي الذي أرسلته إلى سموكم منذ بضعة أيام ، إن مولانا المعظم

<sup>(</sup>١) كدلقين وبرو في كتابهما السالف الذكر جزء ٢ ص ١٤٨ .

السلطان عبد المجيد خان الأفخم لم يكد يجلس على عرش السلطنة ، الذى شا.ت إرادة الله أن يخلو من الجالس عليه ، حتى تحركت فيه بواعث العدل والحكة اللتين أنم الله بهما عليه ، فقال منذ الساعة الأولى لتوليته :

«لقد غيرت بعض الأعمال التي أتاها محمد على باشا والى مصر قلب والدنا صاحب الذكرى الجيدة ؛ فوقعت على أثر ذلك أمور وحوادث عدة . ولكننى لشدة حرصى على خير الشعوب التي وضعتها العناية الإلهية تحت سيطرتي ورفاهيتها ، ولرغبتي في حقن دماء المسلمين من أن يراق منهاشيء بعد الآن ، فإني على استعداد لأن أمحو من ذاكرتي أحداث الماضى ، وأعفو عن هذا الوالى بشرط أن يقدم لى خضوعه التام . وسأنم عليه بوسام كسائر وزرائي ، وأمنحه حكم مصر ، وأجعل لابنه حق وراثته من بعده .

« ولقد اختارني جلالة السلطان صدرا أعظم له مع حقارة شأني » (١) .

ولم يكن في هذا الخطاب ما يتفق مع آراء محمد على إلا عبارته الأخيرة ، أما بقية ماجاء فيه فلم يلق منه إلا از دراء . ولو أن خسر و باشا أجهد فكره لكى يجمع أكبر عدد يستطيعه من الأغلاط ، و يحشرها حشراً في بضعة أسطر ، لما استطاع أن يخترع أكثر ولا أشنع بما زج به في هذه العبارة القصيرة . ولم يشر خسر و في خطابه إلى الاستقلال ، ولكنه قبل فيه مبدأ وراثة العرش . وكان محمد على قبيل الحروب الأخيرة ، أي في ١٥ مايو سنة ١٨٣٩ ، قد أخبر المسيو كوشليه عبيل الحروب الأخيرة ، أي في ١٥ مايو سنة ١٨٣٩ ، قد أخبر المسيو كوشليه العرب الأخيرة ، أي في ١٥ مايو سنة ١٨٣٩ ، قد أخبر المسيو كوشليه الصدر الأعظم لم يكن

<sup>(</sup>١) المصدر عينه جزء ٢ ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) يوليتس في كتابه السالف الذكر ص ٥ من المقدمة.

مغلاطاً بطبعه ، لاستطاع أن يكسب رضاء الباشا بهذا الاقتراح الذي عرضه عليه ، لكنه لم يكسبه ورد عليه محمد على في ١٥ يوليه سنة ١٨٣٩ يقول :

«تشرفت بخطاب سعادتكم الذى تبلغوننى فيه أن صاحب الجلالة الشاهانية مولانا المعظم الساطان عبد الجيد قد جلس على سرير الملك الذى شاءت الإرادة الإلهية أن يخلو من صاحبه ، وأن جلالته قد عفا عنى وأنم على بالوسام الذى أنم به على سائر الوزراء ، وأنه يعترف بحق أولادى فى وراثة عرش مصر ، وأن الأوام قد صدرت إلى حافظ باشا بأن يقف زحفه ، وأن عاكف أفندى أرسل إلى ليقنعنى بأن الضرورة تقضى علينا بأن نحتفظ بالوحدة الإسلامية خالصة من كل الشوائب .

« فاسمحوا لى أن أؤكد لكم أن أول ما أعنى به هو أن أعبر عن رجائى فى أن يحقق الله آمال مولانا الأعظم وولى نعمتنا ورئيس دولتنا ، وأن يمد الله على الخافقين ظل رعايته . . . ولكن خطاب سعادتكم لا يذكر شيئاً غير مصر ، كا أن عاكف أفندى يقول إن التفويض الذى بيده مقصور عليها ، ولا يجيز له التحدث فى التخلى عن غيرها من الولايات لى ولأولادى من بعدى . ولذلك فإنى لا أستطيع قبول مقترحاتكم ، كا أنه لا فائدة ترجى من بقاء رسولكم هنا ، ولهذا يستحسن أن يغادر البلاد ، لأنه يرى من المصلحة أن يبلغ سعادتكم شفويا أموراً قد يكون من الخير أن يبلغ كم إياها (١) »

ذلك هو رد محمد على الرسمى على جواب خسر و . لكنه أرسل فوق ذلك إلى الصدر الأعظم خطاباً خاصا قال فيه : « إما أن تغير عواطفك نحونا و إما أن تستقيل (٢٠) » . ولما كان يعرف أن السلطانة الوالدة هي حاكمة تركيا الحقيقية ،

<sup>(</sup>١) كدلڤين وبرو في كتابهما السالف الذكر جزء ٢ ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) المدرعينه جزء ٢ ص ١٧٥٠.

كتب إليها رسالة يطلب إليها أن تعزل خسرو من منصبه . أما الصدر الأعظم فاربها كان من أولئك الذين لا يعرفون كيف يكتبون رسالة ، ولـكنه كان من ذلك الصنف من الموظفين الذين قال فيهم تومس چفرسن Thomas Jefferson صاحب إعلان الاستقلال الأمريكي « قليل منهم من يموت وليس منهم من يستقيل». وإنك لتجد كثيراً من الأتراك يعوزهم الذكاء (١) ولكنك لا تجد من بينهم الجبان الرعديد. ولذلك ثبت خسرو في مكانه وأخذيدس الدسائس بنفسه. و بدأ عمله بزيارة أمير البحر روسن ، الدپلوماسي الفرنسي البحار ، الذي كان لا يزال سفيراً لفرنسا في الآستانة ؛ وسأله هل يقبل منه في الحقيبة السياسية الفرنسية المرسلة إلى مصر أر بعة خطابات يبعث بها إلى أر بعة من الضباط الأتراك في الأسطول العثماني الراسي في الإسكندرية . ولما كان البحارة على استعداد دائم لأن يجاملوا أبناء مهنتهم ، فقد قبل روسن فى هذه المرة الخطابات المختومة دون أن يفطن إلى أن ما ينقل في الحقيبة يجب أن يكون على الدوام غير مختوم ، و إن كانت الحقيبة يرسل فيها ما لا يحصى من الأشياء ، لا فرق بين أصباغ الشفاه وأدوات المائدة ، فضلا عن المراسلات السرية . ولم يفطن أيضاً إلى أنه قد تكون الدى خسرو أسباب خاصة هي التي جعلته يبعث إلى هؤلاء الرجال الأربعة برسائل سرية .

وكان الأسطول الذي يعمل فيه هؤلاء الضباط الأربعة قد أرسل إلى الإسكندرية ليدك هذا الثغر بمدافعه . فلما علم القبطان باشا قائد الحملة بوفاة السكندرية ليدك هذا الثغر بمدافعه . فلما علم القبطان باشا قائد الحملة بوفاة السلطان محمود ، وجاءته أوام جديدة معدلة لأوامره الأولى ، ارتاب

<sup>(</sup>١) هكذا يقول المؤلف ولسكن اعتقادنا أن الأتراك لايقلون ذكاء عن غيرهم من الشعوب.

فى الأمر « فجمع ضباطه » كما يقول ددول « Dodwell » وأكد لهم أن خسر و يريد أن يسلم الأسطول إلى الروسيين ، وأن خيراً لهم والحالة هذه أن ينضموا إلى محمد على . فوافقوا على ذلك بالإجماع (١) .

وهكذا بق القبطان باشا وضباطه فى الإسكندرية ليعاونوا بمدافعهم محمداً عليا، لا ليضربوا بها هذا الثغر ، وقد أرسل الصدر الأعظم خطاباته السرية لتحريض الضباط الذين خانوا تركيا على الغدر بقائدهم ، ووصلت الرسائل الأربع المختومة إلى الإسكندرية فى الرابع والعشرين من شهر يوليه سنة ١٨٣٩ ، ولما فتح القنصل الفرنسي الحقيبة السياسية وجد فيها الرسائل ، ولكنه لم يجد ما يدل على سبب إرسالها ، واتفق أن كان على موعد فى السراى فى صباح ذلك اليوم ، ولكنه إرسالها ، واتفق أن كان على موعد فى السراى فى صباح ذلك اليوم ، ولكنه وصل إليها قبل الوقت المحدد ، فجلس ينتظر دوره ، وذكر عرضاً إلى أرتين بك أحد رجال الحاشية أن الخطابات الأربعة معه ، وأنه سيعطيها إلى أصابها عقب خروجه من السراى مباشرة .

وكان أرتين رجلاً أرمنيًّا يقظاً أميناً ، فترك القنصل في حجرة الانتظار وأبلغ الباشا أمر الخطابات . فلما أذن للمسيو كوشليه بالمثول بين يدى الوالى بادره محمد على وعلى ثغره ابتسامته الساحرة قائلاً : « أين تلك الخطابات التي جاءتك من الآستانة ؟ هل تسمح لى بأن أراها ؟ لست أظنك ترفض » . وكان محمد على قد قال قوله عرضاً و بسلامة قلب ، فلم يتردد القنصل الفرنسي في إبراز المظاريف الأربعة وقال :

« إن هؤلاء الرجال ليسوا فى الميناء الداخلى الآن ، وسأكون شاكرا لكم كل الشكر إذا مكنتمونى سموكم من أن أوصل هذه الخطابات إليهم » . فأجاب

<sup>(</sup>١) ددول في كتابه السالف الذكر ص ١٧٥.

الباشا دون أن تفارقه بشاشته طوال هذا الحديث: « إذا كان هذا يسركم فإنى لا شك فاعله ؟ وسأحمل الخطابات إليهم بنفسى إذا دعت الضرورة» . وما كان أشد دهشة المسيو كوشليه وذعره حين تناول الوالى منه المظاريف وفض أختامها الأربعة وهو يقول « ولكنها مختومة » . وسرعان ما عاد إلى القنصل هدوءه فاحتج بشدة على ما فعله الوالى ؛ ولكن محداً عليًا قال له: « لا تغضب إن هذه الخطابات ستصل إلى أسحابها آمنة ، كما لوكنت أنت الذى أوصلتها ؛ فاتركها وخذ من كاتبي إيصالاً بها » . و بعد أن قال ذلك أمر بها فقرئت عليه ، ورأى فيها دعوة من خسر و إلى الضباط البحريين أن يتركوا القبطان باشا ويهاجوا محداً عليًا . وعند ذلك خارت عزيمة القنصل فلم يستطع أن يفعل شيئاً ، و إن كان قد ظل منيظاً منضباً ؛ كما أنه عجز حتى عن إبلاغ الأمر إلى وزارة الخارجية الفرنسية ، لأنه لو فعل لأنحت هذه الوزارة باللائمة على السفير روسن لساحه بنقل رسالة مختومة في الحقيبة السياسية إلى أشخاص لا علاقة لهم بخدمة وزارة الخارجية ، ولر بما نال القنصل أيضاً بعض اللوم على الدور الذى اضطلع به في هذه المسألة (۱) .

وسر محمد على مما حدث فكتب إلى خسرو ينبئه أن سعيه قد أخفق، وقال الباشا فى سياق تعليقه عليه: «لقد وصات الخطابات الأربعة المرسلة من فخامتكم إلى أصحابها الضباط سالمة » (٢).

وقهقه الباشا ضاحكا من عجز القنصل الفرنسى ، لأنه كان يعلم أن كوشليه سيبقى مغلول اليدين . وسره أيضاً أن تكون له الغلبة على خسر و بهذه الطريقة الخفية . ولم يكتف محمد على بأن يخبر الصدر الأعظم بأنه أخفق فى سعيه للاستفادة

<sup>(</sup>١) كدلڤين وبرو في كتابهما السالف الذكر جزء ٢ ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه جزء ٢ س ١٨٠ .

الحصانة التي تتمتع بها الحقيبة السياسية ؛ بل أرسل منشورا إلى جميع و زراء لمطنة يستعين بهم على إبعاد خسرو، قال لهم فيه إن أعماله قد أوقعت الإسلام أشد صنوف البلاء، و إنه كان سبب جميع المصائب التي تواات على الدولة ثمانية منذ سنين.

وكان أول ما فكر فيه خسر و بعد هذا الهجوم هو مصالحه الخاصة ، فلما رأى محداً عليًّا يعمل بكل جهده لإخراجه من منصبه ، اعتزم أن يحتفظ بمنصب مدارة وأن تؤدى السلطنة ثمن احتفاظه به ؛ ولذلك استقر رأيه هلى أن يجيب شا إلى جميع مطالبه . ولم يكن الاستقلال واحدا من هذه المطالب ، بل كانت لها تدور حول منحه حق توريث أبنائه حكم مصر والشام وجميع البلاد التي يبطر عليها القوات المصرية . وبينها الصدر الأعظم يهنئ نفسه بأنه قد وجد حلا مه من البقاء في منصبه العالى ، إذا بالسفير النماوى في الآستانة يتاقي تعليات مترنيخ تنير مجرى الحوادث تغييرا تاما .

ذلك أن الحكومات الأوربية أوجست فى نفسها خيفة من وفاة السلطان د ، وهزيمة الجيوش التركية فى نصيبين ، ومطالب محمد على . وارتاع الساسة ن كانت بيدهم مقاليد الأمور فى لندن وباريس وبطرسبرج وويانة أشد رتياع ، لأنهم لم يكونوا يعلمون بماكان فى ذمة المستقبل . وكان أخوف نافه پلمرستون وسولت ومترنيخ أن يعتمد القيصر على معاهدة خونكار كله مى فيغزو تركيا بجنوده و يحتل شواطئ البسفور ؛ ومحا خوف المشاكل بسية شخصية محمد على من عقول الساسة إلى حين .

وكتب كدلقين و برو فى ذلك يقولان : «وكانت الظروف وقتئذ تدءو اتخاذ قرار عاجل فى الموضوع . وسبقهم مترنيخ إلى العمل لأن المعلومات وصلت إليه قبل غيره من الساسة ، وتهيأت له بذلك فرصة طيبة نادرة جديرة بمقامه وشهرته ، فاستطاع بما أوتيه من شعور بالتبعة أن يتولى الأمر بالنيابة عن أوربا ، ولكنه النزم في عمله منتهى الحزم والفطنة » (١).

وعارض مترنيخ في النزول عن شيء إلى محمد على ؟ لأن الوزير المساوى كان نصير الرجمية فكان لهذا السبب يقاوم أشد المقاومة محمداً عليًّا الذي يمثل قضية الحرية . واندفع پلمرستون إلى صفوف الرجمية لشدة كراهيته للروسيا ، ولأن پونسنبي سفيره في الاستانة كان كما يقول ددول «مملوء القلب حقدا على الروسيا ، حتى أنه كان يشتم رائحة المسائس الروسية في كل أمر من الأمور ؟ وكان موقنا بصفة خاصة أن الباشا تحركه أيدي الروسيا ؛ واستطاع أن يبث هذه العقيدة في نفس پلمرستون » (٢) ؛ وأما سولت الذي تجلت شجاعته الحربية في أسترلتز في نفس پلمرستون » (٢) ؛ وأما سولت الذي تجلت شجاعته الحربية في أسترلتز فيه أحد عارفيه . فهو جندي باسل ولكنه سياسي دجال ؛ ظلم محمداً عايًّا فيه أحد عارفيه . فهو جندي باسل ولكنه سياسي دجال ؛ ظلم محمداً عايًّا كاظم ناپليون ؛ وخدع عاهله وغرر به خارج ميدان الحرب ، ثم سار على نفس العلريقة في علاقته مع الوالى ، و إن لم يقف معه في يوم من الأيام جنباً إلى جنباً إلى صفوف القتال .

ولوسمح لباترك كامبل Patrick Campbell بالبقاء في الإسكندرية ، حيث كان يمثل بريطانيا منـذعام ١٨٣٣ لخفف من «حقد پنسبني الشديد» لسعة علم من القنصل بدقائق المسألة المصرية ، ولما كان يشعر به نحو محمد على من إجلال وإخلاص ، ولو لم يستسلم پامرستون لمترنيخ لما تحول خسرو عن

<sup>(</sup>١) المصدر عينه جزء ٢ ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) دذول في كتابه السالف الذكر ص ١٧٨.

مقصده ، ولسلم لمحمد على بحق الوراثة الذي كان يطلبه . وكان كامبل « قد جرؤ على أن يعلن جهرة أن الدولة العثمانية تستعيد تقدمها ورخاءها إذا عن خسر و من منصبه ، ودعى محمد على باشا ليعاون على إصلاح شأنها (١) » . لكن هذا الدپلوماسي الجريء عن ل عن منصبه بطريقة لا تليق بمثله ، في الوقت الذي تعقدت فيه المشكلة المصرية إلى أقصى حدود التعقيد .

ولم تكن إقالة هذا السباسي متفقة مع التقاليد البريطانية ؛ لأن لندن قلما تبعد الرجل المقيم في مكان الحادثات إذا أحست بأن أموراً سياسية ذات بال على وشك الوقوع . وأ كبر ظننا أنه لو استبقى كامبل في الإسكندرية ، وسمح له بالدفاع عن آرائه ، لما صارت خريطة شرق البحر الأبيض المتوسط إلى ما صارت إليه الآن . وإنا لنظن أن «روح» السيدة هسترلوسي استانهوب كانت لها يد في استدعاء هذا الرجل ، وإن كنا لا نستطيع أن نؤيد هذا الظن بالدليل . وكل ما نستطيع أن نقوله إن اللورد بامرستون كان رجلا حاد المزاج ، مندفعاً في بعض ما نستطيع أن نقوله إن اللورد بامرستون كان رجلا حاد المزاج ، مندفعاً في بعض الأحيان ، لا يأبي عليه طبعه أن يتأثر بسهام الرسائل التي تصوبها إليه حفيدة نبيل من نبلاء الإنجليز .

وكان من واجبات المستركامبل أن ينظر في ملتمس تاجرى حمص السالف الذكر ، والذي يطلبان فيه المال من ابنة أخت بت . ولما كانت مصر ولا تزال (٢) بلداً خاضعاً لنظام الامتيازات أى أن القانون فيه شخصى لا أرضى ، فقد كانت السيدة هستر خاضعة لقضاء القنصلية البريطانية العامة بالإسكندرية . وأكبر طننا أن كامبل محث مطالب التاجرين ، ولر بما أغضب بعمله السيدة هستر النبيلة خصيرة الدروز وعدوة إبراهيم السياسية . وأنت إذا أسأت إلى امرأة أو ظنت

<sup>(</sup>١) المدر عينه س ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) كان ذلك في عام ١٩٣٥. (المرب)

هى أنك أسأت إليها ، كظمت غيظها وصبرت على موجدتها ولم تنسها . ويقيننا أن ثمة علاقة بين معروض تاجرى حمص الذى يطالبان فيه السيدة هستر لوسى استانهوب بمبلغ ٥٢٠٠ ريال ، و بين عن المستركامبل واندفاع بلمرستون إلى تأييد برنامج مترنيخ . نعتقد ذلك ولكننا قد نكون مخطئين في هذا الاعتقاد ؛ وسواء أصبنا فيه أو أخطأنا ، فإنا نعرف أن القنصل البريطاني العام 'بلغ في شهر سبتمبر سينة ١٨٣٩ « بعبارة موجزة خالية من المجاملة أن في نية بلمرستون أن بشير باستدعائه من منصبه ، وأنه كان يفكر في ذلك منذ عام (١) » .

وكأن الأقدار كانت تعمل على تعقيد المسألة المصرية و إقامة الصحاب في وجه محد على ؛ فخلف كامبل في منصبه الكولونل هدچس Colonel Hodges الذي وصل إلى الإسكندرية في ديسمبر سنة ١٨٣٩ . ولو كان هذا القنصل قد اتصف بما طبع عليه موظفو وزارة الخارجية البريطانية من النظر إلى الأمور نظرة شيئية غير شخصية ، وأوتى ما أوتى أبناء جنسه من اتساع الفكر ونفاذ البصيرة ، لتأثر بعدالة مطالب الباشا الأولى ، ولحله هذا التأثر في ظننا على الدفاع عن قضية التقدم والحرية ضد الرجعية . لكن القنصل الجديد كان كما قال ددول قولا أكيدا ه حاد الطبع صخابا خصيا . وكانت فاتحة أعماله أن تنازع مع وكيل شركة النقل في الإسكندرية لأنه فرض أجراً على رسائله إطاعة لأوام مدير البريد العام ؛ وثنى بعد ذلك بأن اتخذ موضاً لثقته نائب القنصلية ؛ وكان رجلا مفرطاً في شهواته نماما ، جعل همه نقل الأحاديث التي من شأنها أن تثير غضب القنصل شهواته نماما ، جعل همه نقل الأحاديث التي من شأنها أن تثير غضب القنصل العام وناظر الخارجية . ثم أغضب بأعماله هيئة القناصل بأجمعها ؛ ولذلك رؤى من الحكمة إبعاده من الإسكندرية قبل أن يعاد فتح القنصلية العامة في من الحكمة إبعاده من الإسكندرية قبل أن يعاد فتح القنصلية العامة في المناه في المناه العامة في المناه المناه العامة في المناه المناه المناه العامة في المناه المناه المناه المناه العامة في المناه المناه العامة في المناه العامة في المناه المناه في المناه المناه في المنا

<sup>(</sup>١) المصدر عينه في نفس الصفحة .

سنة ۱۸۶۱ ، لـكى تهدأ أعصابه فى جو هامبرج الهادى المريح . ويلوح أن ما قام به من الخدمات فى أزمة عام ۱۸۶۰ قد جوزى أحسن جزاء ، إذ سمح له بأن يحمل رتبة الفريق التركية (۱) » .

وتم الاتفاق بين الدول على العهد الذى أراح بال خسرو ورفع عن عاتقه عبئه الثقيل فى ٢٨ يوليه سنة ١٨٣٩ وقد جاء فيه:

« إن السفراء الحمسة (٢) الموقعين على هذا يهنئون أنفسهم ، إذ يعلنون إلى الباب العالى بناء على التعليات التى تلقاها كل منهم من حكومته أن الاتفاق قد تم بين الدول الحمس على الأمور الحاصة بالمسألة الشرقية . وهم لذلك يرجون الباب العالى أن لا يتخذ في المسألة قراراً حاسماً من غير موافقتهم (٣) » .

ومع أن هذه المذكرة قاطعة مؤكدة ، ومع أن ماجاء فيها من التأكيدات كان صريحاً لا يتطرق إليه الشك ، فإن ما كان لمحمد على فى نفس خسرو من احترام هو به خليق ، جعله يقول له فى رده على خطابه المؤرخ ١٥ يوليه ، والذى يرفض فيه رفضاً باتا الاقتراحات المعروضة عليه من قبل الباب العالى :

« یحتوی رد سموکم علی بعض عبارات اللوم ، کا أنکم تقولون فیه إن الخطاب الذی یحمله عا کف أفندی یشیر إلی قصر مبد إلوراثة علی مصر وحدها ؛ وجوابی عن ذلك أنه إذا لم یکن هذا الخطاب أ كثر صراحة مما هو ، فلأن هذه هی أول مرة تثار فیها هذه المسألة . ولقد بحثت الأمر مع الوزارة ، ثم عرضتها من جمیع نواحیها علی جلالة السلطان ، و كنت علی وشك أن أبعث إلیكم برسول لیفاوض سموكم فیها ، و إذا بسفراء الدول الخس الكبری یقدمون المذكرة

<sup>(</sup>١) الصدر عينه في نفس العبقحة.

<sup>(</sup>٢) أضاف سغير بروسيا توقيعه إلى توقيعات ممثلي إنجلترا وفرنسا والروسيا والنمسا .

<sup>(</sup>٣) كدلڤين وبرو في كتابهما السالف الذكر جزء ٢ ص ١٨٨ .

المثنركة المرسلة إليكم صورتها مع هذا . وسترون فى هذه المذكرة أن الدول تعد الآن مشروعا تسوى به المسألة تسوية نهائية . وإنى وإن كنت لا أقبل ، ولا أستطيع أن أقبل ، مبدأ تخويل هذه الدول حق التدخل فى العلاقات القائمة بين التابع ومتبوعه ، فقد بدا لى أن من الحكمة أن لا أخطو خطوة أخرى ما دامت الدول تتباحث الآن فى المسألة (۱) » .

وعرف محمد على لساعته معنى هذا التدخل ؛ وهدته سعة حيلته التي لا تفارقه أبداً إلى وجوب الالتجاء بنفسه إلى السلطان ، فكتب فى اليوم الثانى من أغسطس سنة ١٨٣٩ خطاباً يدل على منتهى المهارة فى التعبير وصياغة الألفاظ . ولكن المسألة كانت قد خرجت عن دائرة الألفاظ والتعابير ، لأن عبد المجيد لم يكن أكثر من غلام يافع ؛ وحتى لوكان رجلا لما استطاع أن يكون له شىء من النفوذ ، لأن السياسة العليا قد نزلت إلى ميدان العمل ، وأبعدت من طريقها تلك الدمية التي وضعت على رأس الدولة العثمانية .

وأجاب محمد على القناصل الحنسة الذين ناصروا خسرو بقوله:

« إنى أعتقد أن الدول ستعاملنى بالعدل والإنصاف ، فإذا ما فعات ذلك فلن أجد صعوبة ما فى قبول قرارهن . والحق أنى ليس لدى ما أقوله سوى كلتين . إن الذى أريده هو « أن يعترف مجقوق الوراثية فى سوريا ، (٢) وأن يعزل خسرو من منصبه (٢) .

ووثق الباشا أن أور با ستنيله ما طلب ؛ وأخذت الصحافة الفرنسية تشد إزره ، لأن باريس لم تكن راضية كل الرضا عن الاتفاق الذي تم في ٢٨ يوليه

١٠) المصدر عينه جزء ٢ ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) يولينس في كتابه السالف الذكر ص ٧١ من المقدمة.

سنة ١٨٣٩ ، وكانت تعتقد أن هذا الاتفاق شر من معاهدة خونكار اسكله سى
لأن الثانية قد وضعت تركيا تحت إشراف روسيا ، أما هـذا الاتفاق الجديد
فقد جعل السيادة على الدولة العثانية لأوربا مجتمعة ؛ واعتقد الرأى العام الفرنسي
أن وزارة الخارجية الفرنسية كانت قصيرة النظر . وقد أشار دبدور Debidour
فى كتابه القيم الدقيق فى تاريخ أوربا السياسي إلى سبب موافقة إنجلترا وروسيا
فى كتابه القيم الدقيق فى تاريخ أوربا السياسي إلى سبب موافقة إنجلترا وروسيا
فى مقترحات مترنيخ ، ثم قال بعد ذلك : « ولكن يحق لنا أن
سأل أنفسنا عن السبب الذي جعل فرنسا تبادر من غير تردد إلى الاشتراك
مع أعدائها فى الضغط على أصدقائها » .

وقد يكون جواب هذا السؤال أن سولت كان صاحب السلطة في ذلك الوقت ، وأنه كان ممن ينتهزون الغرص . وصما تكن الأسباب التي دعت المارشال إلى توقيع الاتفاق المشترك ، فإنه لم يمض على توقيعه إلا القليل حتى اختلف في الرأى مع پلمرستون ؛ وذلك لأنه هو كان لا يمانع في أن تكون بلاد الشام من أملاك محمد على الوراثية ، وأما وزير الخارجية البريطانية فكان من رأيه إعادة هذه الولاية إلى تركيا . وبلغ القيصر نبأ هذا الخلاف فرأى فيه وسيلة لبذر بذور الشقاق بين ملكة إنجلترا الشابة وملك فرنسا الكهل ؛ وأرسل لهذا الغرض رجلا سياسيا محنكا خبيراً بشؤون الشرق الأدبى هو البارون برونوف Brunow وزوده بالتعليات اللازمة للعمل على كسب صداقة بلمرستون . ولم يخف على مترنيخ ما عسى أن تتمخص عنه تلك الساعة من أمور جسام ؛ لكنه كان شديد الخوف من إحكام الصلات الودية بين إنجلترا الحرة وروسيا القيصرية ؛ لأنه كان يشعر أنه إذا نجح برونوف في توثيق الصداقة بين القيصرية ، أضر ذلك بقضية الرجعية . ولذلك عنم على أن ينقض ما أجموا الدولتين ، أضر ذلك بقضية الرجعية . ولذلك عنم على أن ينقض ما أجموا الدولتين ، أضر ذلك بقضية الرجعية . ولذلك عنم على أن ينقض ما أجموا الدولتين ، أضر ذلك بقضية الرجعية . ولذلك عنم على أن ينقض ما أجموا الدولتين ، أضر ذلك بقضية الرجعية . ولذلك عنم على أن ينقض ما أجموا

عليه من قبل ، فاقترح أن يلغى اتفاق ٢٨ يوليه سنة ١٨٣٩ ، وأن يستبدل به اتفاق جديداً في يوم ٢٠ نوفمبر سنة ١٨٣٩ جاء فيه :

#### تبلغ مصر وتركيا :

(١) أن الدول لا تمانع في أن يتم الاتفاق مباشرة بين الباب العالى ومحمد على.

(٢) أن الدول كلها تقف فى وجه إبراهيم إذا حاول الزحف (١).

ولم يكد مترنيخ يلتي هذه القنبلة حتى قامت الصعاب في وجه وزارة سوات. وتفصيل ذلك أن محمداً عليًا كان قد منح فرنسا كثيرا من المزايا التجارية ، وأصبح له فيها كثير من الأنصار . وساعد أدلف تبير Adolphe Thiers على تمكين حب محمد على في قلوب الشعب ، وزيادة عدد أصدقائه ، إذ خيل إليه أن محمداً عليًا وناپليون قد شقا من نبعة واحدة . وكان يرى في المسألة المصرية فرصة سنحت لفرنسا لتستميد بها ماكان لها من المهابة والكامة النافذة في شؤون أوربا الفربية (٢) . فأخذ يهاجم وزارة سولت بكل ما أوتى من قوة حتى أسقطها في ١٣٠ يناير سنة ١٨٨٠ ، حينا قدمت حكومة ذلك الوقت مشروعا بتخصيص في ١٨٠ يناير سنة ١٨٨٠ ، حينا قدمت حكومة ذلك الوقت مشروعا بتخصيص معاش للدوق ده نمور Duc de Nemours وهو الأمير الذي ورد ذكره من قبل ، والذي قلنا إنه رُشح لعرش بلاد اليونان قبل أن يخلق . وقبل أن ينوض قبل ، والذي قلنا إلى تبير بحث مع رئيس وزارته الجديد المسألة المصرية بحذا فيرها ؟ وأيقنا بعد هذا البحث أنهما قداحتاطا لكل ما عساه أن ينشأ من المشاكل . وكان كلاها راغبا في أن يحتفظ بكيان الدولة العثانية ، ولكنهما كانا في الوقت نفسه كلاها راغبا في أن يحتفظ بكيان الدولة العثانية ، ولكنهما كانا في الوقت نفسه كلاها راغبا في أن يحتفظ بكيان الدولة العثانية ، ولكنهما كانا في الوقت نفسه كلاها راغبا في أن يحتفظ بكيان الدولة العثانية ، ولكنهما كانا في الوقت نفسه

<sup>(</sup>١) كدلڤين وبرو في كتابهما السالف الذكر جزء ٢ ص ٣٠٠ .

 <sup>(</sup>۲) تيير والملكية الفرنسية تأليف چون م . س . أليسن طبعة كنستابل وشركائه
 س ۲۶۷ .

يشعران بكثير من العطف على محمد على ، ويريان أن هذا العطف يتفق مع مصالح فرنسا ، وذلك لاعتقادها أن الإسكندرية أنسب مكان لإنشاء دائرة نفوذ فرنسية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. وقد اغتاظا من التقرب الذي بدا بين إنجلترا وروسيا ، فاعتزما أن يمنعا الدولتين من التنكيل بالباشا (١).

وكانت نتيجة كل هذه الماحكة والمناقرة ، وكل هذه المناورات الدپلوماسية ، أن ازداد محمد على استمساكا بموقفه ؛ لأنه رأى أن الخلاف قد دب بين الدول الأوربية ، فأيقن أنه إذا لم تلن قناته وثبت فى موقفه فإن الدول لن تتفق على إخضاعه لما تريد قوة واقتدارا . ولكنه فاته أن يلمرستون قد اعتزم أن يبقيه مقيدا بأغلال التبعية التركية ، ولو أدى ذلك إلى انفراد إنجلترا بالعمل. ويقول فى ذلك جودلا Guedalla : « دع باريس تبدى ما تشاء من العطف على محمد على ، ودع ناپليون السلام يجهركا يشاء بإعجابه بإسكندر مصر الجديد (٢٠) » ثم ينقل عن پلمرستون قوله:

« ولكن هل يخاطران من أجل ذلك بحرب بحرية ؟ وأين يجدان السفن التي تضارع الأسطول البريطاني ، والتي يقفان بها في وجهه وحده ، دع عنك الأسطول الروسى الذى لابدأن ينضم إلينا إذا جد الجد ؟ وماذا يكون مصير الجزائر إذا اشتبكا في حرب مع دولة تفوق فرنسا في القوة البحرية ؟ وهل توقدان من أجل محمد على نار حرب أوربية عامة ؟ وماذا يرجوان مرن ذلك كله ؟ هل يستطيعان مساعدة محمّد على بالزحف على نهر الرين ؟ و إذا ما فعلا ألا يرتدان مسرعين على أعقابهما و يعودان يضربان أصدريهما ؟ إنك لتسمع من الفرنسيين ألفاظاً ضخمة ولكنك . . . » (٣) .

<sup>(</sup>١) الممدر عينه ص ٢٧٩ .

 <sup>(</sup>۲) لوی فلیپ و محمد علی .
 (۳) پامرستون تألیف جودلا س ۲۲٤ .

و بينها كانت الصحافة الفرنسية تملأ أنهارها « بأضخم الألفاظ » كما قال يلمرستون ، كانت وزارة الخارجية الفرنسية ملتزمة غاية الحذر . وخير ما يدل على خطتها رسالتها إلى كوشليه التي تقول فيها .

«وحاذر حتى أن تشير على الوالى بصفة رسمية أن يسوى علاقته مع الباب العالى مباشرة ؛ لأن هذه النصيحة ستثير فى إنجلترا معارضة ليس من المصاحة إثارتها ؛ وحسبنا أن نفهم محمداً عليًا مبلغ ما يستفيده إذا مهد السبيل للجهود التى يبذلها أولئك الذين يعملون لكسب عطف الباب العالى عليه » .

وأتت فترة من الزمن لاح فيها أن هذه الخطة ستشمر الثمرة المرجوة . وذلك أن خسر و باشا أرغم على الاستقالة فى شهر يونيه ؛ ولكن تبين بعد ذلك أن پلمرستون ليس بالرجل الذى يتضعضع أمام هذه الخطط . ولقد رأى هذا السياسى أن معنى هذه الاستقالة رجحان كفة فرنسا ، فقابل هذه الحركة بالاتفاق مع الروسيا والنمسا و بروسيا على معاهدة سميت بمعاهدة لندن ، وقعتها هذه الدول فى ١٥ يوليه سنة ١٨٤٠ ، ونض فيها على أن تكون باشوية مصر و راثية فى ذرية محد على ، وأن تبقى الشام له مدى الحياة ؛ فإذا لم يقبل ذلك فى خلال عشرة أيام ، أعطى مصر وحدها ؛ وإذا رفض بعد ذلك ضربت الدول الأربع الحصار عليه ؛ أعلى مصر وحدها ؛ وإذا رفض بعد ذلك ضربت الدول الأربع الحصار عليه ؛

# الفصالاتامى

#### الخاتمـة

ثار تيبر عند ما سمع بهذا الاتفاق لأنه رآه ماسا بكرامته . لقد كان هذا الرجل الصغير الجسم الكبير الرأس وضيع الأصل كبير المطامع في الهيئة الاجتماعية ؟ و بعبارة أخرى كان هذا الرجل يدفع بنفسه إلى الأمام على الدوام ، وكان في الوقت عينه شديد الحساسية . لكن الوطنية كانت أهم صفاته ؟ وكان هو السياسي الذي تملأه فعلة پامرستون غيظاً وحقداً . كيف لا وقد أهملت فرنسا في هذا الاتفاق الإهال كله ، وعوملت كأنها لا وجود لها بين الدول ؟ ورأى فيه تبير سعيا تقصد به أور با إخراج بلاده من حلبة السياسة الدولية ، ومكيدة يبغي بها بلمرستون الوقيعة بينه و بين مليكه .

أما پلمرستون فلم يقصر جهوده على هذه المكيدة الدپلوماسية ؛ لأنه لم يكن من يتقنون فن المخاتلة والمواربة ، بل كان يتزعم أولئك الذين يعالجون الأمور بالبطش والصديد . وقد يكون أكثر انطباقا عليه قول الأمريكيين : « إنه يحمل المطرقة على كتفه » . وسواء صدق عليه هذا القول أو لم يصدق ، فإنه كان رجل كفاح وجلاد . و يحسن بنا أن نشير إلى أن لقب أسرته مشتق من إمارة إرلندية . ولر بما كانت أكبر صلات أسرته بتلك الجزيرة « لا تتعدى تفضلها بتزيين ثَبْت نبلائها والتمتع بإيرادها » (١) ، ولكنه كان ميالاً بغريزته إلى في في المناه الم

<sup>(</sup>١) جودلا في كتابه السالف الذكر ص ٢١.

ما طبع عليه الإرلنديون من حب الحرب للحرب . وماكاد يوقن أن تيير قد سلك فى رأيه مسلك الأنانية ، حتى أصدر أوامره إلى پنسنبي السفير البريطاني فى الآستانة أن يثير نقع الفتنة على محمد على . ومعنى هذا أن كل ماعمله إبراهيم لخير الشام يجب أن تنهار دعائمه ، وأن توقد نار الفتنة فى البلاد التى أخذت تسلك سبيل الرخاء ، لأن فرنسا و إنجلترا عائنت كلتاها الأخرى بعدائها السياسي .

وأرسل أسطول بريطانى إلى شواطى الشام لتحريض أهلها على الثورة ، وإمدادهم بالسلاح وتوزيع المال على زعمائهم . وقد كشف القناع عن هده الحقيقة المؤرخ الإنجليزى ددول ، الذى طالما ذكرنا اسمه فى هذا الكتاب ، فقال بعبارة صريحة موجزة : «وفى ١١ سبت برسنة ١٨٤٠ أنزات قوة من البحارة البريطانيين والجنود الأتراك إلى شاطى بلاد الشام بقرب بيروت بعد أن ظلت تلك البلاد عدة شهور مسرحا للقلق والاضطراب ، يثير فيها نقع الفتنة رسل الأتراك » (١)

وهنا يجدر بنا أن نقول إن التاريخ الذى ذكره ددول مضال بعض التضليل ؟ فقد يخيل إلى من يطلع عليه أن نحو شهر بن قد انقضيا بين اتفاق لندن (١٥ يوليه) وهذا العمل العدائى الذى قام به الإنجليز (١١ سبتمبر)، فيظن أن يامرستون وقف لا يبدى حراكا خمسة وخمسين يوماً كاملة، مع أن له لقباً إرلنديا ومن اجا إرلنديا، ومع أن الدسائس الفرنسية ودعاوى تيير وصخبه قد تكون دفعته إلى العمل دفعاً . لكننا نرى فيا نشر من سجلات القنصلية اليونانية بالإسكندرية أن عدداً من البوارج الحربية البريطانية ظهرت أمام شاطى الشام قبل اليوم السادس عشر من شهر يوليه (٢) . نعم إن وجودها لا يفهم منه بالضرورة أن

<sup>(</sup>۱) ددول فی کتابه السالف الذکر ص ۱۸۹

<sup>(</sup>٢) يوليتس في كتابه السالف الذكر ص ١١٢.

مقاصدها كانت عدائية ، ولكن انظر إلى هذه الرسالة الأخرى المؤرخة ٢٦ يوليه تر فيها ما يأتى :

« لا تزال الأنباء ترد إلى الحكومة (حكومة محمد على) مبشرة بالنجاح فى قمع الثورة السورية ، و إن كانت الأخبار الخاصة تدل على أن الثوار لا يزالون يقاومون فى بعض الجهات حيث يشجعهم على المقاومة مرأى البوارج الحربية البريطانية (١) ».

وفى اليوم السادس عشر من سبتمبر أرسل القنصل اليوناني العام إلى أثينا تقريراً بهذا المعنى :

« وصلتنى فى العشرة الأيام الماضية أنباء عن الحصار الشديد المضروب على شواطى الشام من غير إعلان سابق . وقد تلقت الحكومة أخباراً بطريق البرخلاصة النالإنجليز شرعوا يقومون بأعمال عدائية أخرى ؛ منها أنهم أنزلوا إلى البر بجوار بيروت نحو ثلاثة آلاف من الألبانيين بعد أن وصل إليها الأسطول العثمانى ؛ ثم أطلقوا المدافع على المعسكر وعلى حانوت خال قريب من الشاطى . وقد أنزل هؤلاء الجنود فى موضع يستطيع أن ينزل فيه غيرهم إذا دعت الضرورة . والإنجابز والأنراك يستخدمون كل الوسائل التى توصلهم إلى غايتهم ، فقد وعدوا سلمان باشا بأن تكون حكومة قبرص له ولذريته من بعده ، كما وعدوا محوداً بك بباشوية طرابلس ، و بتعيينه حاكما على بيروت إلى غير ذلك من الوعود . أما إبراهيم باشا فهو الآن فى بيروت ، وقد جاء إليها على رأس جنوده تاركا ابنه البالغ من العمر اثنى عشر ربيعاً فى رعاية أربعة من أشهر قواده »

وأضيفت إلى هذا التقرير حاشية تقول:

<sup>(</sup>١) المصدر عينه س ١١٣ .

« قد بلغتنا الآن أنباء أكيدة بأن سوريا لم تنزل فيها جنود ، وأن كل ما حدث هو ضربها بالمدافع (١) » .

وياوح بعد ذلك أن القنصل العام تسزا Tossizza ترك شهرا كاملاً يمر من غير أن يبعث إلى وزارة الخارجية برسائل أخرى ؛ ثم استيقظ من سباته فى السادس عشر من شهر اكتو برسنة ١٨٤٠ وكتب إلى حكومته يقول:

«ستجدون مع هـذا صورا من ثلاث وثائق خاصة بحصر شواطئ مصر والشام . و يجدر بى أن أضيف من عندى أن المذكرة المحتوية على إعلان الحصار أرسلت فى قوارب صغيرة من قوارب الأسطول المحاصر . وتاريخ هـذه المذكرة مكتوب على المظاريف المعنونة إلى الحكومة والقنصليات ؛ ولكن الوالى لم يكن فى الإسكندرية عند وصول هـذه المذكرات ، فلم يسلمها الرؤساء المحليون إلى أربابها ، ولذلك لم تصل إلى القنصليات إلا فى اليوم العاشر من شهر اكتوبر » (٢٠).

وبعد فقد كان محمد على سابقاً للعصر الذي يعيش فيه بقرن من الزمان. والدليل على ذلك أن الرئيس ولسن — أو لعله لويد جورج Lloyd George أو لعله لويد خورج Lord Northcliffe فورث كلف Lord Northcliffe — اخترع في عام ١٩١٨ تلك العبارة الخادعة ، وهي أن الحلفاء لا يحار بون ألمانيا بل يحار بون العسكرية ، ولا يقاتلون الشعب الألماني و إنما يقاتلون آل هو هنزلن Hohenzollerns . وهسذه العبارة قد اختلسها قائلها من شكوى محمد على الصاخبة . فبينما كانت الجنود البريطانية تضرب مدن الشام بمدافعها ، والبنادق البريطانية توزع على العصاة الثاثرين من أهل الشام ، والأموال البريطانية تؤجج نار الوطنية في قلوب الزعماء السوريين ،

<sup>(</sup>١) المصدر عينه ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه في نفس الموضع .

فى هذا الوقت قال محمد على : « أنا لا أحارب إنجلترا بل أحارب اللورد پلمرستون » و يؤكد الألمان أن الرئيس ولسن — أو لعله لو يد چور بچ أو اللورد نو ر ثدكاف سلم يكن جادا حينا دوت فى المشرقين صرخته الشهيرة « الصلح مع الألمان والحرب مع القيصر » ، ولكن محمداً عليًّا كان من غير شك صادقا فى قوله لأنه « لم يكفه أن يسمح للبريد البريطانى بالمرور فى بلاده ، بل اتخذ وسائل خاصة لحاية المسافرين ( البريطانيين ) أثناء اجتيازهم طريق السويس » (١) .

و بينا كان محمد على يبرهن على كرمه وتسامحه ، كان ولده إبراهيم يقاسى الشدائد والأهوال ، ويقول ددول فى ذلك إن « جيشه قد تبدد وضعف ، ونفدت أرزاقه وذخيرته ؛ وما وافى شهر اكتوبر حتى ثار عليه الدروز . وفى العاشر من ذلك الشهر التقى الكومودور ناپيير بإبراهيم نفسه على رأس قوة صغيرة من رجاله عند بيت حنس (٢) ، وهزمه وأخذ منه رايته . وفى الرابع من نوفمبر سلمت عكا التي صدت هجات إبراهيم ستة شهور كاملة ، ولم تطلق عليها نيران المدافع إلا يوما واحدا . وهكذا تضعضع ركن القوات المصرية فى بلاد الشام وفت فى عضدها » (٢).

تلك صورة صادقة لما وصلت إليه الحال فى ذلك الوقت. وماذا يفعل إبراهيم والأتراك يكيدون له لأن حكمه هو حكم الحضارة والرقى ؛ والمسيحيون الأرثوذكس يحار بونه لأن حكمه ينذر بالقضاء على حقوقهم التقليدية المكتسبة ، فيحرم من الأر بالح الطائلة التى يجنونها فى الحروب ؛ والمسلمون يقاومونه لأنه يؤمن بالحرية

<sup>(</sup>١) ددول في .كتابه السالف الذكر ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) أكبر ظننا أنه يقصد خان بحنس وهو المسكان الذى تلاقيا فيه ولم نعثر على مكان رسِرِ باسم بينت حنس فى جميع المصادر العربية أو التركية التي راجعناها ولا فى كتاب ناپيير نفسه .

<sup>(</sup>٣) المصدر عينه في نفس الموضع .

الدينية والمساواة أمام القانون ؛ والدروز قائمون عليه لأن المارونيين الكاثوليك انضووا تحت لوائه فى أول الأمر ؛ وإنجلترا تصلت مسيف الفتنة وتمد العصاة بالمال ، وتشجع الفوضى بضرب الحصار على شواطئ الشام ، وإطلاق القنابل على إحدى نقط البلاد الحربية ؟ ولو أن إبراهيم لم يكترث بذلك كله وأراق دم جنوده من غير جدوى لكان عمله هو الحرق بعينه .

كذلك لم يكن إبراهيم جباناً — لقد كان له كاكان لربرت . ا . لى الفرچيني Robert E. Lee of Virginia سجلاً حافلاً بالأعمال المجيدة يدفع به عن نفسه هذه التهمة . لقد استسلم لى Lee لجرانت Grant في أبوماتكس Appomattox حين أيقن أنه و إن استطاع أن يواصل القتال ليس في مقدوره أن يمحو ما خط له في لوح القضاء ؛ وأبي أن يتولى قيادة حرب العصابات ، وفضل أن يخضع حين رأى أن لا بد من الخضوع ، وتجرع الغصة بصبر وجلد يشرفه ويرفع من قدره . وكذلك فعل إبراهيم في هذا اللوقف .

لقد كانت إنجلترا وفرنسا تتحاربان و إن كانت لندن و باريس لا تنتضيان السلاح . وكان پلمرستون يعتقد خطأً أن تيير لا يزيد على أنه صحفي من الطراز الثانى بين الصحفيين ، مغتر بنفسه مخاتل خداع ، قد استحال سياسيا وتزيا بزى رجال الحكم . فأجم رأيه على أن يضرب هذا القزم ضربة تطأطى من إشرافه ، فصب جام غضبه على أعمال مصرفى الشام .

وكان إبراهيم رجلا قوى الإيمان بقضاء الله وقدره ، ورأى أن لا مفر مما قضى الله به ؛ ولكنه مع ذلك لم يتخل عن أمانته ، بل وقف شاكاً ملاحه

<sup>(</sup>١) جرانت من قواد جيوش الولايات العمالية ، ولى من قواد الجيوش الجنوبية في الحرب الأهلية الأمريكية .

حتى استدعاه فى التاسع والعشرين من نوفهر سنة ١٨٤٠ أبوه الذى يحبه حبا لا يشعر به إلا من كان فى مثل قوته . و بينها كان النبيل الإرلندى يستعد للكفاح ويوجه ضرباته إلى تبير فى شخص إبراهيم ، كان رئيس الوزارة الفرنسية يقود سفينة الدولة فى برلمان مضطرب صاخب . وكان من أحب الأشياء إلى لوى فليپ أن يوسع نطاق مصالح فرنسا فى مصر ؛ ولكنه كان قد عقد النية على أن لا ينساق إلى الحرب . وقد قال ألسن Allison فى هذا : « لقد سمح لتبير أن يواصل استعداداته الحربية ، ولكنه أسر إلى سانت أولير Saint Aulaire يواصل استعداداته الحربية ، ولكنه أسر إلى سانت أولير عموماتك هذه صحيحة عين أتاه بعد حديث طويل مع رئيس الوزراء « إن معلوماتك هذه صحيحة يا سفيرى العزيز ، و إن حديثك الرسمي ليس كمثله حديث ؛ ولكنني أحب يا سفيرى العزيز ، و إن حديثك الرسمي ليس كمثله حديث ؛ ولكنني أحب أن أقول لك بصفة خاصة إنني لن أسمح لنفسي بأن أندفع وراء وزيرى الضئيل ، إلا إلى حد محدود . وثمة أم واحد على الأقل لا أتنق معه عليه ، ذلك أنه يريد الحرب وأنا لا أريدها ؛ و إذا سدت أماى كل السبل فضلت ذلك أنه يريد الحرب وأنا لا أريدها ؛ وإذا سدت أماى كل السبل فضلت أن أقطع ما بيني و بينك » (۱).

لقد كان موقف تيير محفوفاً بأشد المخاطر . كيف لا ومليكه يكيد له ، والوزارات الفرنسية على الدوام من عنعة غير مستقرة ، و پلمرستون لم يترك له إلا واحدة من ثلاث : فإما أن يحارب و إما أن يستقيل و إما أن يخرج مرغماً ؟ وكان هو لا يرغب في الحرب ، و إنما كان يخادع و يخاتل . و بينا هو يسمى ليخدع الناس ولا يخدع إلا نفسه ، كان پلمرستون جادا غير هازل فيا يفعل . وأيةن بذلك البرلمان الفرنسي والملك ؟ فلما انقضى شهر أكتو بر من عام ١٨٤٠ وأخذ إبراهيم يجنى ثمار ما زرعه تيير ، سقطت الوزارة الفرنسية التي كاف

<sup>(</sup>١) ألسن في كتابه السالف الذكر من ٢٨٥.

خطؤها وضجيجها سبباً فى خروج الشام من يد المصريين.

و إذا كان إبراهيم قد دفعته إلى الحرب شقشقة لسان رجل فرنسى ، فإن شذوذ رجل إنجليزى قد عبث بشروط الصلح عبثاً مقطوع النظير . وكان الأسطول البريطانى المحاصر لسواحل الشام تحت قيادة أمير البحر اســتپفورد Admiral Stopford ؛ وكارف نائب القائد الكومودور ناپيير Commodore Napier (السير تشارلس فيما بعد) ، الذي أظهر براعته في قيادة الفرقة الهاجمة على صيدا في ٢٦ سبتمبر سينة ١٨٤٠ . وقد تلقى ناپيير في ١٥ نوفمبر أمرا بأن يقود عمارة قوية ويظهر بها تجاه الإسكندرية . ووصفته دائرة المسارف البريطانية بأنه «كانرجلاً جمالنشاط، جرىء الصدر، كثيرالشذوذ والكبرياء». ولُـكن الهجوم على الإِسكندرية لم يكن يحتاج إلى شيء من نشاطه أو جرأته ، لأن محمداً عليًّا قد أوتى من العقل و بعد النظر ما يمنعه عن الوقوف في وجه َ الأسطول البريطاني . غير أن المهمة التي كلف بها ناپيير كانت تحتاج إلى ضابط ليس من صفاته الشذوذ أو الكبرياء. وبذلك كان عمله في ميناء الإسكندرية فى غير حاجة إلى فضائله ، وكانت عيوبه هي العيوب التي لا بد منها لزيادة المسألة تعقيدًا فوق تعقيدها . وقد أفسدت هذه العيوب ماكان يرحى منه من خير ، حتى قالت فيه دائرة المعارف البريطانية: ﴿ إِنَّهُ أَغْضِبُ كَثَيْرًا مَنْ زَمَلَاتُهُ الضَّبَاطُ بمسلَّكَه مع رئيسه أمير البحر استيفورد في حروب الشام ، وتورط طوال حياته فى نزاع مع وزارة البحرية » (١) .

ووصل ناپير إلى الإسكندرية فى ٢١ نوفمبر سـنة ١٨٤٠ . ولسنا ندرى

<sup>(</sup>۱) دائرة المعارف البريطانية الطبعة الثالثة عشرة الجزء التاسع عدر ص ١٦٩ تحت عنوان ناپير، السير تشارلس.

سبب تأخره فى الوصول إليها هذا الزمن الطويل؛ ولكنه بمجرد وصوله أشعر الحكومة المصرية أن الإسكندرية لا تستطيع رد عاديته ، وأن من السهل أن يصيبها ما أصاب عكا من قبل . ولم يكتف بهذا بل أبلغ تلك الحكومة أنه إذا كان محمد على يفكر فى أن يجعل من نفسه رأس أسرة حاكمة ؛ فما أجدره أن يعد نفسه سعيد الحظ إذا لم يصبح كغيره من الباشوات (١).

ولما كان الملاحون لا تؤثر عنهم زلاقة اللسان و إتقان اللغة الدپلوماسية ، فإن هذه اللغة الجافة لم تكن لها قيمة ، وكان أثرها الوحيد أن فتح الطريق أمام نابيير للقيام بعمل جديد ، وذلك أنه قبل أن ينتهى من مراسلاته ادعى لنفسه حق التفاوض مع محمد على ، وشرع في هذه المفاوضة . ومع أنه لم يعط سلطة دپلوماسية تجيز له ذلك ، بل فعل ما فعل بتأثير شذوذه أو كبريائه أو ها معاً ، فقد وقع في السابع والعشرين من نوفهر اتفاقاً مع الباشا ، تعهد فيه ثانيهما أن يخلى الشام و يرد الأسطول العثماني بشرط أن تكون مصر له ولذريته من بعده (٢) ، و بناء على هذا الاتفاق استدعى إبراهيم من الشام .

ولم يخالج محمد على أدنى شك فى أن وزارة الخارجية البريطانية قد خوات ناپيير حق التفاوض معه ؛ ولذلك لم يطلب إليه أن يقدم له أوراق اعتماده ، معتقداً أن فى لباسه الرسمى أكبر ضمان لصدقه وأمانته ، وأن كلة الرجل الإنجليزى ليست فى حاجة إلى أن تؤيد بالدليل . و يجوز أن ناپيير قال إنه يعمل من تلقاء نفسه ، غير مستند إلى تعليات من لندن ؛ فإذا كان قد فعل فإن محمداً عليا قد فهم أن قوله هذا مكر د پلومانى ودهاء ، لأنه لا يستطيع أن يتصور

<sup>(</sup>١) صبرى في كتابه السالف الذكر ص ٢٣٠٠

<sup>(</sup>٢) ددول في كتابه السالف الذكر ص ١٩٠ .

ضابطاً محرياً إنجليزيا ، يقود عمارة بحرية محاصرة ، ثم يفاوض فى شروط الصلح دون تفويض من إنجلترا . ولما كان ناپيير رجلا « شاذا متكبراً » ، فقد كان شذوذه مانعاً له من إدراك خطورة الغلطة التي ارتكبها .

وكان محد على صادقاً مخلصاً في عمله ، وقد بعث فيه هذا الإخلاص احترامه لحلة الإنجليزي الرسمية ، التي جعلتها التقاليد في نظره خير شهادة لصاحبها في العمل الرسمي الذي يقوم به . ولو أنه خالجه شك في مهمة ناپيير لما بقي لهذا الشك أدنى أثر حين رأى القنصل البريطاني العام المستر لاركنج Mr. Larking يضطلع بدور الوسيط بينه و بين الكومودور .

نقول هذا وحجتنا فيا نقول المحفوظات القنصلية اليونانية (١) ، فإن هذه المحفوظات لا تترك مجالاً للشك في التناقض الذي يبدو في ذلك الموقف كله . فإذا صدقنا ما يقوله التقرير الرسمي المرسل إلى أثينا ، فإن أسطولاً بريطانياً قد ضرب السواحل السورية دون أن يسبق هذا الصرب إعلان من أي نوع كان (٢) ، ولم يلم الباشا بريطانيا المظمى على هذه المظاهرة المدائية بل ألتي اللوم كله على يلمرستون ، وأبي أن يسلم بأنه في حرب مع حكومة الملكة في كتوريا ، ولذلك يلمرستون ، وأبي أن يسلم بأنه في حرب مع حكومة الملكة في كتوريا ، ولذلك ممتح لقنصل حكومة جلالة ملكة بريطانيا بالبقاء في الإسكندرية . وقد اشترك ممثل وزارة الخارجية البريطانية — ونقول ممثل وزارة الخارجية لأن القنصل لم يكن يمثل وزارة التجارة فحسب ، بل كانت له أيضاً صفات دپلوماسية — مع القائد المحاصر للإسكندرية في القيام بمفاوضات من غير تفويض رسمي لإعادة مياه السلم إلى مجاريها ، مع أنه لم يحدث قط من الوجهة الرسمية ما يعكر صفاءها .

<sup>(</sup>١) يولينس في كتابه المالف الذكر ص ١٢٠.

<sup>(</sup>۲) لاشك أن يامرستون قد رأى أن المذكرة التي بعثت بهـا الدول في ١٥ يوليه سنة ١٨٤٠ كافية .

وهذه الرسالة القنصلية اليونانية ، التي تؤكد لنا أن لاركنج القنصل البريطاني العام كان هو الوسيط بين ناپيير ومحمد على ، تضيف إلى ما سبق أن الكومودور عرض على محمد على أنه إذا قبل المقترحات التي أباغتها إليه الدول في ١٥ يوليه ، والتي لا يشك في أنها لا تزال معروضة عليه ، فإنه يستطيع بانتهاز هذه الفرصة السانحة له أن يقضى على و يلات الحرب وأهوالها .

وفى اليوم السادس والعشرين من شهر أكتو بر أرسل القنصل العام توسرا إلى حكومة أثينا رسالة يقول فيها إن قائد العارة البريطانية أباغ هيئة القناصل أن حصار الإسكندرية قد أجل رسميا إلى اليوم العشرين من شهر نوفبر (۱). وفى العاشر من ديسمبر وصلت الأنباء إلى الإسكندرية بأن الباب العالى أبلغ القنصليات فى ٢ ديسمبر أن حصار الموانى السورية قد رفع عنها (٢). ويظهر أن هذه الخطوات لم تقنع محداً عليا وحده ، بل أقنعت معه القنصل اليونانى العام ، بأن السلم قد أصبح قاب قوسين منه ، وأن ناپيير هو الروح المسير لهذه الحركات . ولكن الأمور تغيرت فجأة فى اليوم السادس عشر من ديسمبر ، إذ يلوح أن الإسكندرية — ونعنى بالإسكندرية محداً عليا وهيئة القناصل — علمت لأول مرة أن أمير البحر استيفورد « ألغى اتفاق ناپيير . . . . وكتب إلى الباشا فى مرة أن أمير البحر استيفورد « ألغى اتفاق ناپيير . . . . وكتب إلى الباشا فى رسمبر يشير عليه بأن يقبل المقترحات التى ستبلغها إليه الدول المتحالفة بصفة رسمية ، عملاً بالقواعد الواردة فى الخطاب المرسل من اللورد پامرستون إلى وزارة البحرية فى ١٤ نو فهر » (٢) .

<sup>(</sup>١) يوليتس في كتابه السالف الذكر ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) المهدر عينه س ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر عينه س ١٢٤.

وتوضح السطور الأخيرة من هذا التقرير مقدار الصعاب التي أوجدها هذا التحول الفجائى في سير الأمور . ثم بني تسزا ثلاثة أسابيع لا يشير فيها إلى ناپيير ولا إلى استيفورد ، حتى إذا كان اليوم الثامن عشر من يناير سنة ١٨٤١ أبلغ وزارة خارجيته أن :

« سفينة وصلت من مرمرس (۱) أو مرمزا تقل ناپير ، وتحمل خطابات من استپفورد إلى محمد على ، تؤكد أن حكم مصر سيكون له ولذريته من بعده ، ولكن دون أن تضمن إنجلترا ذلك . وليس ثمة شك فى أن بعثة ناپيير لم يكن يقصد منها إلا أن تحمل الوالى على الخضوع إلى السلطان ، وأن تنفذ ما تم عليه الاتفاق . فما كان جواب محمد على إلا أن قبل كل شىء دون تردد ؛ وأرسل من فوره إحدى بواخره إلى الشام تحمل الأوام بالجلاء عن تلك البلاد (٢) »

ويقول لنا هذا المصدر عينه إن إبراهيم وصل إلى القاهرة قبل اليوم السادس من مارس سنة ١٨٤١ ببضعة أيام ، وإن الخط الشريف الرسمى الذى يعلن انتهاء الحرب أذيع فى اليوم العاشر من شهر يونيه (٢) . وقد أبدى القنصل العام عندما نقل هذا الخبر الأخير الملاحظة الآتية :

« والآن نستطيع أن نؤكد تأكيدا لا أثر للشك فيه أن المشاكل التركية المصرية قد أسدل عليها الستار نهائيا<sup>(3)</sup>». لكن هذه المشكلة المعقدة لم تختتم هذه الخاتمة السعيدة بالسرعة التي قد يستنتجها الإنسان من هذه الوثائق الرسمية. فددول مثلا يقول إن العالم الدپلومامي في الآستانة ذهل حين عرف أن محداً عليا

<sup>(</sup>١) اسم هذا الثغر مرمريس وهو ثغر صغير في جنوب الأناضول تجاه جزيرة رودس. ( المعرب )

<sup>(</sup>۲) المصدر عينه ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر عينه ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر عينه ص ١٣٤.

أصدر أمره إلى إبراهيم فى التاسع والعشرين من نوفمبر سنة ١٨٤٠ بالجلاء عن الشام ؛ وذلك لأن السفراء لم يكونوا يعلمون شيئاً مما فعله نايبير ، فلم يستطيعوا أن يدركوا سبب إقدام الباشا على اتخاذ هذا القرار الخطير غير المفهوم فى الظاهر .

وقد قال هدجس Hodges فى ذلك قولاً أطرح فيـــه وقاره القنصلى : « لقد أثار ناپيير زو بعة هوجاء بين أعضاء الهيئة الدپاوماسية » (١) .

ولكن ياوح أن جنون الكومودور الذى تقول عنه دائرة المعارف البريطانية إنه كان «شاذا متكبرا» كان جنوناً منظا . ذلك أنه علم أن پارستون والوزارة البريطانية قد تراجعا فى العاشر من شهر اكتو بر سنة ١٨٤٠ عن الموقف المتطرف الذى وقفاه فى ١٥ يولية سنة ١٨٤٠ ، والذى أشرنا إليه فى آخر الفصل السابق ، واختطا خطة أخرى راعيا فيها شعور الفرنسيين . ور بما أرادا بها أيضاً أن يسهلا على لوى فليپ إسقاط تبير . ومن أجل هذا اتفقا على أن يشيرا بإعطاء محمد على باشوية مصر له ولأولاده ، على شريطة أن يبادر إلى سحب جنوده من الولايات العثمانية الأخرى ، وأن يرد الأسطول العثمانية .

ولما كان من واجبات البحار أن يدرس التيارات البحرية والمد والجزر وحركات الماء فى البحار، وأن يراقب البارومتر ويعرف مهاب الرياح فقد طبق الكومودور نايبير هذه المبادئ على تجاربه فى السياسة العليا، فهداه ذلك إلى أن بامرستون والوزارة البريطانية كانا يعملان لاسترضاء محمد على ؟ ولذلك حول اتجاهه إلى هذه الناحية . أما الدپلوماسيون الرسميون فإنهم يعيشون فى جو أرق من الجو الذى يعيش فيه الملاحون، ويرون أنهم لا يستطيعون أن يدرسوا

<sup>(</sup>۱) ددول فی کتابه السالف الذکر س ۱۹۰.

<sup>(</sup>۲) تعلیات وزارهٔ الخارجیة لینسنی فی ۱۵ أکتوبر سنة ۱۸۶۰ (وزارهٔ الحارجیة ۷۸ — ۳۹۰) منقولة عن ددول فی کتابه السالف الذکر ص ۱۹۰.

سير التيارات والمد والجزر وحركات الماء فى البحار ، إلا إذا نزلوا من سماء عليائهم ونكسوا أبصارهم ؛ ويرون أن دراسة البارومتر أمر لا يفعله إلا عامة الناس ، فهو إذا يحط من منزلتهم الرفيعة ؛ وأن مراقبة اتجاه الريح لا تحتاج إلا إلى شىء من العقل العادى والذوق العام ، وهو ما يمقتونه أشد المقت . ومن أجل هذا حدث أنه بينا كان نابيير يعرف ما يدبره پامرستون و بجلس الوزراء الإنجليزى ، ويسمى للوصول إلى النتيجة المطلوبة بطريق ملتو غير سليم ، كان پنسنبى السفير البريطاني فى الآستانة يفضل الخطط المنتظمة على النتائج ، ويهتم بالتقاليد والراسيم أكثر مما يهتم بالسلم ، ومن أجل هذا تقرأ عنه فى كتاب « منشى مصر الحديثة » ما يأتى :

« وما كاد نص الاتفاق الذى عقده ناپيير يصل إلى لندن حتى أقرته على الفور ، و إن كانت مخاوف پنسنبى ظلت تختر ع العقبات لتقيمها فى سبيل التسوية التامة . من ذلك أنه حمل الباب العالى على أن يصدر فرمانا - هو الخط الشريف المهايونى المؤرخ ١٣ فبراير سنة ١٨٤١ - يحتوى على عدة قيود شديدة الوطأة رفضها محمد على عملا بنصيحة ناپيير . ثم أخذ پلمرستون ومترنيخ ياحان فى تعديل الاتفاق حتى تم لها ذلك ، وصدر بالتعديل فرمان جديد فى أول يونيه يمترف فيه بحق وراثة عرش مصر للأ كبر فالأ كبر من سلالة محمد على الذكور . ثم حدد هذا الفرمان جزية الباب العالى بثمانين ألف كيس سنويا الذكور . ثم حدد عدد الجيش المصرى بثمانية عشر ألف حبدى إلا إذا وقعت الحرب أو صدر بزيادته تصريم خاص ، وحرّم على مصر أن تنشى مفناً حربية » (١٠٠٠

<sup>(</sup>١) ددول في كتابه السالف الذكر ص ١٩٠.

و بذلك كسبت مصر بفضل حكمة محمد على وسيف إبراهيم ما يعده كثير من المؤرخين استقلالا حقيقيا . فقد أصبح لها حق التصرف في كثير من شؤونها ، واعترف لها بمبدإ وراثة عرشها ؛ لكنها لم تحصل على الأملاك الواسعة التي لاح في وقت من الأوقات أن رايتها سوف تخفق عليها ؛ وذلك لأن أور با حرمتها ما كانت تركيا سترغم على التسليم به لها .

و بعد أن استقر السلم في نصابه عاد إبراهيم كما عاد سنسناتس إلى محراقه (١) وقد أبلغ تسزا ذلك إلى حكومته في ٦ أكتو برسنة ١٨٤٢ . وكان قد أبلغ أثينا في رسائله السابقة أن « الحالة هادئة ، وأن الشخصيات البارزة من رجال مصر العسكريين والسياسيين جميعهم ، إلا قليلا منهم ، قد حولوا جهودهم إلى منارعهم » (١) ، وظل الهدوء شاملا والأمور سائرة على أذلالها ، حتى وافي اليوم السابع والعشرون من شهر يوليه سنة ١٨٤٤ ، وإذا بالقنصل اليوناني العام يشعر بالحاجة إلى إرسال التقرير الآتي إلى وزارة خارجيته :

« لما كانت باخرة البريد لم تستطع أن نسافر لأن حادثًا غريبًا حدث للوالى ، فإن الواجب يقضى على أن أضيف إلى ما كتبت من قبل أن سموه غادر هذا البلد ( الإسكندرية ) في هذا الصباح ، وأعلن أنه ذاهب إلى مكة . ولم يكن أحد من خاصته أو موظفيه على رصيف الميناء ، لأنه أعلن أنه لا يحب أن يرى أو يسمع أحدًا . ولم يستصحب معه إلا صيدليه وعددًا قليلا من خدمه .

<sup>(</sup>۱) سنسناتس قائد رومانی عظیم اشتهر بالبساطة والتقشف . اختیر مرتین حاکما مطلقا لرومة ولما جاءه الرسل بشارات منصبه وجدوه فی حقله سائراً وراء محرائه . وبعد أن تم له النصر علی أعداء رومة تخلی عن سلطته وعاد سمة أخرى إلى حقله قانعاً مجياة الزارع المتقشف . (المعرب)

<sup>(</sup>٢) بولينس في كتابه السالف الذكر ص ١٤٢٠.

<sup>(</sup>٣) المبدر عينه ص ١٤٤ .

ونزل المركب دون أن يسلم على أحد ، ولكنه عاد فسلم بعد أن تحركت السفينة . وقد كتب السفير الفرنسى إلى نظارة الخارجية بالأمس يستفسر عن حقيقة الحال ، فبعث الناظر بالخطاب إلى الوالى يسأل عما يجيب به . فقال له سموه : « اكتب أى جواب شئت ، لأن الأمور مضطر بة » . ويعزو معظم الناس هذه الحال إلى نوع من الخبل أصاب الوالى ؛ والبلد كله فى هرج ومرج » (1) . ويدل التقرير الثانى الذى أرسله بعد ستة أيام من هذا التاريخ على أن الواجب على الإنسان ألا يهتاج إذا نشرت الصحف اليومية أخباراً مثيرة . نقول هذا لأن تسزا بعد أن أرسل إلى وزيره هذه الرسالة المزعجة ، كتب إليه يقول إن عمداً عليا سافر إلى القاهرة بعد أن عدل عن رحلته إلى مكة ، « وإننا تلقينا أخباراً موثوقاً بصحتها تنبئ بأن سموه يتمتع بأحسن صحة ، وأن مرضه قد زال ، أخباراً موثوقاً بصحتها تنبئ بأن سموه يتمتع بأحسن صحة ، وأن مرضه قد زال ، وأنه الآن في غاية الهدوء ويظهر منتهى اللطف والبشاشة » (2)

وإذا كان القنصل البوناني العام قد تسرع في إخبار أثينا أن محداً عليًا اضطربت قواه العقلية ، فإنه كان شديد الحذر من الوقوع في غلطة أخرى من نوعها ؛ ولذلك خلت المحفوظات اليونانية من كل ما يشير إلى أنه أبلغ وزارة خارجيته أن إبراهيم قد حل به المرض . على أننا نجد في كتاب «سليان باشا» لشترنييه Vingtrinier أن القائد أصيب في سبت برسنة ١٨٤٥ بنزلة معوية حادة ، اضطرته إلى أن يسافر إلى سان چيتانو San Guitano بجوار ييزا Pisa ليستطب فيها . ولما لم تقده مياهها سافر منها إلى قرنيه Vernet في حبال البرانس (۲) .

<sup>(</sup>١) المعدر عينه س ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه س ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) قُنترنييه في كتابه السالف الذكر ص ١٥٧.

ويلوح أن هذه المدينة قد أفادته أكثر مما أفادته سابقتها ، لأنه هو وسايان باشأ زارا فيا بعد باريس ولندن وتمتعا فيهما كثيراً ، ثم عاد الباشا إلى الإسكندرية في ٨ أغسطس سنة ١٨٤٦ في أحسن صحة » (١).

ثم مرت الشهور حتى حل اليوم الخامس من فبراير سنة ١٨٤٨ ، فأبلغ القنصل اليوناني العام حكومته ﴿ أنالوالي لا تزال حالته خطرة ، وأناللجنة الطبية لهذا السبب قد أشارت بوجوب سفره إلى أوربا مراعاة لصحته (٢٢) . وكان تسزا في هذه المرة حريصاً كل الحرص على أن لا يبدى رأياً من عنده في ماهية المرض ولا في أعراضه . ونرى هذا الحرص ظاهراً أجلى ظهور في رسالة موجزة مرسلة من الإسكندرية في ١٣ سبتمبر سسنة ١٨٤٨ ، أي بعد سبعة أشهر من الرسالة السابقة ولم يرد فيها إلا قوله: «عاد إبراهيم باشا إلى هنا في يوم السبت الماضي العاشر من هـذا الشهر على نفس السفينة ذات السطحين التي سافر عليها من قبل. وفي اليوم الثاني غادر هـذه للدينة إلى القاهرة ليتسلم زمام الحكم، لأن الأوامر السلطانية العليا أحلته في مكان أبيه . ومصر هادئة كل الهدوء، والأمور سائرة سيرها العادى، يسودها النظام والأمن اللذين لا تشوبهما شائبة قط» (٣). وفي اليوم السادس والعشرين من سبتمبر سنة ١٨٤٨ كتب تسزة يقول إنه قد أذيع فرمان رسمي في الثاني والعشرين من سبتمبر يعان تولية إبراهيم على مصر. ولم يشر هذا التقرير إلى سبب تولية إبراهيم بدل محمد على ، ولكنه يقول بعد العبارة السابقة « لا نستطيع أن نقول إن صحة إبراهيم جيدة » ( ع) .

<sup>(</sup>١) يوليتس في كتابه السالف الذكر ص ١٦١.

<sup>(</sup>٢) المصدر عينه ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) الممدرعينه ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) المهدر عينه ص ١٧٣.

ثم أكدت رسالة أخرى مؤرخة ٣٠ سبتمبر نبأ توليـة إبراهيم ، ولم تذكر سبب إحلاله محل أبيه ، وقالت إن صحة الوالى الجديد تتحسن يوماً وتسوء يوماً آخر ؛ وذلك لأنه يشكو «من مرض حاد مزمن »(١).

وفي اليوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر سنة ١٨٤٨ أبلغت أثينا أن صحة إبراهيم في خطر شديد (٢). وفي اليوم السابع من نوفمبر أبلغت أن حالت تحسنت نوعاً ما ، ولكنه لم يتعد دائرة الخطر (٢) . وانتقل إبراهيم إلى الدار الآخرة في اليوم العاشر من نوفمبر سنة ١٨٤٨ في الساعة الواحدة صباحاً وهو في التاسعة والحسين من عمره ، وخلفه على عرش مصر عباس باشا ابن طوسن وحفيد محمد على (١) . ومن أغرب ما كتب عن إبراهيم ما قاله ديسي في كتابه وصفيد محمد على (١) .

« لقد كان إبراهيم أقدر الناس على تنفيذ سياسة محمد على ؛ ولكنه قبل موته كانت تنتابه اضطرابات عقلية ؛ وقد أصيب بالأرق حتى أصبح لا يستطيع النوم كانت تنتابه اضطرابات عقلية ؛ وقد أصيب بالأرق حتى أصبح لا يستطيع النوم كا أخبر هو عن نفسه ، لأنه كان يرى فى أحلامه أشهاح القتلى الذين أزهق أرواحهم » (ه).

على أننا لم نعثر على ما يثبت أن إبراهيم قد اختلت قواه العقلية . وتقول السجلات الروسية بصريح العبارة إنه مات بعلة صدرية ، ولا تشير أية إشارة إلى اضطرابات عقلية (٢٠) . وفوق ذلك فإنا نعلم أنه لما تقدم محمد على فى السن خارت

<sup>(</sup>١) المصدر عينه ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) المدرعينه ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر عينه ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر عينه في صفحة ١٧٦.

<sup>(</sup>٠) قصة الخديوية تأليف إدورد ديسي طبعة رثنجتن بلندن سنة ١٩٠٢ ص ١٣.

<sup>(</sup>٦) لقد تفضل رنبه قطاوی بك فأذن لنا بأن ننقل هذا من تقریر لم ینشر بعد مؤرخ ١٠٠ نوفیر سنة ١٨٤٨ .

قواه العقلية ، وجلس إبراهيم على العرش مكانه ؛ و بعيد جدا أن يختار الباب العالى رجلا مختل القوى العقلية ليخلف آخر مشله . ولهذا فأكبر ظننا أن ديدى قد اختلط عليه أمر الوالد والولد . وليس ثمة ما يدعو إبراهيم إلى الخوف من أشباح الموتى ، لأنه في كل ما فعل كان يؤدى واجبه كا يعتقده هو . وفوق هذا فإن ضمائر المجرمين الذين تحجرت قلوبهم قلما تنغص عليهم منامهم . ولدينا من التقارير ما يدل على أن شر أنواع المجرمين ينامون نوماً هادئاً مطمئنا أثناء مقامهم في غياهب السجون ، بل وقبيل تنفيذ حكم الإعدام فيهم .

وفى اليوم السابع من أغسطس سنة ١٨٤٩ أبلغت القنصلية اليونانية العامة أثينا نبأ وفاة «محمد على البشوش الكدود» فى منتصف الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم الثانى من شهر أغسطس سنة ١٨٤٩ (١) . وكان عند وفاته فى التاسعة والسبعين من عمره أى أكبر من ابنه العظيم بعشرين عاما .

وتوفى إبراهيم ومحمد على بعد أن بلغا الذروة ؟ وبعد أن ترك محمد على أثره في تاريخ العالم . لقد عمر طويلاً وحفل حكمه بالحوادث الجسام ، ونقض الدهر من ، وناءت قواه العقلية بالعبء الشديد الذي ألتى عليها . وقد ولد له عمانية وثلاثون طفلاً لم يعش بعده منهم إلا خمسة أولاد و بنتان على الأرجح ٢٠٠٠ . ومات ولم يتحقق كل ما كانت تنطوى عليه نفسه فى أواسط حكمه من واسع الأمل وعظيم الرجاء . ولم يكن إبراهيم باشا وهو أشد أبنائه إخلاصاً وأكثرهم إجلالاً له ، محار با فحسب ، بل كانت له شجاعة الجندى ونظرة الحاكم السيامي ؟ عرف فى شبابه بالإقدام والعنف ، فلما كلت قواه لم يستنكف السيامي ؟ عرف فى شبابه بالإقدام والعنف ، فلما كلت قواه لم يستنكف

<sup>(</sup>١) بوليتس في كتابه السالف الذكر ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) يريس داڤن وآرمن في كتابهما السالف الذكر ص ٣٦

أن يكون رجلاً محافظاً ، وإن بتى متصفاً بالتسامح فى كل ما له علاقة بالحرية الدينية . ويقيننا أنه لومد الله فى عمره ، لأخذ بيد بلاده وسار بها فى طريق الرخاء . لكن قضى الله أن يسبق أباه إلى الدار الآخرة ، وأن يجلس على العرش وهو معتل الصحة . والآن لا يكاد أحد يعرف عنه شيئاً ، لأنه بلغ من حبه وإخلاصه لوالده أن كان يسره لو محى اسمه من صحف التاريخ ، ولم يبق فيها إلا اسم أبيه .

## فهرس الأعلام

استيفورد (أمسير البحر): ۲۷۲ ، SYY -- FYY است ترتفورد ده رد کلف ( لورد ) : إبراهيم: ١ -- ٢٤ ، ٢٢ ، ٢٤ -- ٢٠ 118 - 118 - 48 - 48 146 . 141 ١٥١ -- ١٦٤ ، ١٦٥ -- ١٦٦ ) إسماعيل باشا ابن محمد على: ١٣ ، ١٤ ، ٤٩ ١٩١، ١٩٣، ١٩٠ -- أكن -- (اللورد آكن): ٢١٥ ٢٦٢ ، ٢٦٧ ، ٢٦٩ -- ٢٧١ ، إنجسترى (اللورد): ١١٦ -- ١١٧ ۲۷۳ ، ۲۷۷ ، ۲۷۸ ، ۲۷۹ ، أوليڤييه (الكيّن): ۱۹۲ — ۱۹۳

#### ( ب

اتن (۱.۱): ۲۲۳، ۲۲۳ باركر (إدوردب.ب.) : ١٦ ماركر ( چون ) : ١٦١ ، ١٣٤ ا برو -- انظر كدلڤين ويرو بانڪس ( وليم چون ) : ٣ ، ٧ -- ٩ | پت ( ولیم ) : ۲۱۸ ایتراس: ۱۱۰ ، ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۳ ، ۱۱۰ ، 14. 4114 برجلي (ج. ف. الدوق ده): ۱۸۳ ، برکهاردت ( چون لویس ) : ۲۱ – ۲۳

6 0 V 6 0 0 - EX 6 E7 - YY « AA - AE « A1 - Y1 « TY 1 . 177 -- 1 . . . 97 . 98 . 97 ١٢٦ --- ١٢٧ ، ١٣٠ ، ١٣٣ ، | استرومي ( ڤون ) : ٦ ۱۳۵ -- ۱۲۶ -- ۱۲۹ -- ۱۲۹ -- ۱۳۰ آسریی: ۹۸ -- ۹۷ -- ۹۸ ١٦٩ - ١٨١ ، ١٨٤ - ١٨٨ ء إليهاعيل باشا (الخذيو) ١٦٩ ، ١٦٩ ママ: 以 ー イノフ・イノル ― イノイ・イノ・ ٢٤١ ، ٢٤٣ -- ٢٤٨ ، ٢٥٧ ، أليس ( جون . م . س ) 4 X 2 -- 4 X Y .- 4 X Y أبردين - إرل: ١٣١ - ١٣٢ آبرو: ۱۱۲ - ۱۱۲ --- ۱۲۳ إيسلانتي (الكسندر): ٣٥ أثرتن (روى): ١٣ أثينا: ١٤٨، ٨٨ أحمد باشا وزير حربية محمد على : ٢٢٧ آدم (السير فردريك): ١١٦ أرلندوس: ٦١ أرلوف (الكونت): ٢١١ -- ٢١٢ آرمن ( انظر يريس داڤن وآرمن ) اسيزيا: ٥٨، ٦٣ استانهوب (السيدة هستر): ٢١٧ --YOX -- YOY . YEW . YY.

 YY4 YY7 YY0 YY £ **\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*** يريس داڤن وآرمن : ۳۸، ۵۰ -- ۵۱، ويه ( الچنرال) : ۲۸، ۵۱، ۲۸، يرون ( اللورد ) : ۵۰ ، ۲۰ ، ۷۸ ، ۷۸ بيلان ( موقعة ) : ١٦٤ ، ١٦٥ ، ١٧٢ تارل (الكين أدلف ده تارل): ٦٨ ۲۲۱ -- ۲۲۱ ، ۲۲۹ ، ۲۷۰ ، تارل (ألكيتن يولن) : ۲۸ تريلولتزا: ٧٦ ، ٨٠ ٨ ١ ٢٨ تشرش (السير رتشرد): ٧٦ ، ٨٤ ، 111 -- 117 ا توسزا (تيودور ) : ٤٠ بوالكنت (البارون): ۲۰۲، ۲۰۲، [ توسزا (ميخائيل): ۲۳۰ – ۲۳۱ ، · TY — TY · · YTA — YY · **YXY --- YX\ ( YX · --- YV 1** تبير (أدلف): ۲۲۲ -- ۲۲۲، ۲۲۰ ---**۲۷۷ ~ ۲۷۱ ~ ۲٦٦** ( 7. ) الجيرتي (الشيخ عبد الرحمن) ٣ - ٦ ، **44 6 4** حِرمانوس (رئيس الأسافقة): ٥٣ جودلا ( فليب ) : ۲۰ ، ۸۰ – ۸۱ ،

470 6 YY0

سرن (ن.): ۲۷،۹،۹،۷۳ سرنوف (المارون) روكش أوستن (الكونت ڤون): ٢٠٢ ، 441 **787 - 197** نزونی: ۱۳۸ يشاره (المعلم): ٢٥ يلانا (حول): ٦ يامرستون ( اللورد ) : ١٤ ، ٢١٦ --- YOA - YOO < YYO < YIY
</p> **۲۷۸ . ۲۷۷ . ۲۷٤ . ۲۷۱** بليارد ( الجنرال ) : ٦٨ عيار ( المسيو ) : ٦٩ ، ١١٩ پنسنی (اللورد): ۲۱۱، ۲۱۱، ۲۱۲ ا توحیدة: ۱۵ ۲۲۲ ، ۲۶۲ ، ۲۵۲ --- ۲۵۷ ، آتورنو: ۸۲ **TYX 4 TYY 4 TY** Y . 9 -- Y . E بوتنيف ( المسيو ده يوتنيف ) : ١٩٤،١٨٧ يوچول ( الكيتن ) : ٦٨ بورشير (السيدة): ٩٤، ١٠١، ٢٠١٥ 145 -- 144 بور نج ( چون ) : ٤٢ — ٤٤ ، ٢٤ — ا OY COY - OY CEY بوغوس بك: ۲۰۰، ۱۲۹، ۱۳۶، ۱۲۹، ۲۰۰، احسكيه: ۲۹ پولچریف (ولیم چفرد): ۷ ، ۲۷ -- ۲۹، | ٣٣- ٢٤ - ٣٤ - ٣٧ - ٢١ - ١٤٣٠ - ٢٤ حودن ( السكولونل ): ٦٨ يولنياك: ١٤٤٤ - ١٤٧ - ١٤٠ جور (سير چون): ١٢٣ يوليتس (أثنازي): ٤٠ ، ٢٠٣ - حوردن قائد الفرقاطة: ٧٠

**جون ( إدورد ) : ۲۹** جيمنو: ٩٦، ٩٢.

حافظ بإشا: ۲۳۰ - ۲۳۲ - ۲۳۲ ، · YEI -- YYX · YYI -- YYO 701 6 780 6 784

> حسن باشا: ۲۷ حسين بك: ٢٢

حسين داى الجزائر: ١٤٤ -- ١٤٤ حمصی (جبرائیــل وفرانسس) : ۲۱۹ ، حيفاً: ٥٥١

### ( ; )

خسرو: ۲۲ -- ۲۲ ، ۱۸۶ ، ۲۶۹ 6. 41. - 404 . 404 . 400 475 خليــل باشا: ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٨ ، 2110 6194 - 197 6195 454 خونـکار اسکله سی ( معاهدة ) : ۲۱۲ ، 471 6 Y . O

#### (٤)

دارقور : ٥٠ دایر ( هنری س . ): ۱۱۱ ، ۱۱۱ دېدور (أنتوان): ۲٦١ ددلي (لورد): ۹۰، ۱۲٤ 

YYX -- YYY & YYW & Y71 الدرعية: ٣٠ - ٣١ - ٣٦ - ٢٧ ، 04 C E 9 C E 1 - 49

ا الدروز: ۲۲۷، ۲۲۹

دروقتی ( برناردن ) : ۲۷ -- ۲۸ ، ۲۷ م. 1 1 2 4 6 1 2 0 - 1 2 E 6 1 4 A 129

دريو (إدورد): ٣٦-٣٦، ٦٠، ٨٢، دريو (شارل): ۲۸، ۷۰، ۷۶، ۷۰، ۷۰، 160 6 14

دمشق: ۱۲۲ -- ۱۲۲

ديڤال ( شارل ) : ٧

دون (چورچ): ٥٦، ٦٣، ٢٩، ٢٨، ~ 1 · · · < 9 × · · · · • • · · · · - 1 X Y c 1 X · c 1 E 9 - 1 E 7 ~ Y · Y ~ 198 ~ 197 — 189 دوهامل (النكولونل): ١٨٤ ديسي (سير إدورد): ۲۸۲

(ر)

الرس: ۲۸،۳۵ رشید علی باشا: ۸۱ ، ۱۷۷ - ۱۷۹ یم 1112177 رنى (أمير البحرده زنى): ٦٤، ٦٤ ، «1.0-1.E.c99.91.V 111 - 111 - 111 ددول ( هنری ) : ۱۳ ، ۲۴ – ٤٤ ، | روسن ( أمير البحر ) : ۱۸۲ – ۱۸۳ ، -- 197 : 197 -- 188 : 187 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 18

(ع)

عياس باشا: ٢٨٢

سانت چون (چیمس أغسطس) : ٥٥ ، عبد الله بن سعود : ٢٢ - ٢٤ ،

**47--- 47** 

عبد الله والى عكا: ١٥٢ - ١٥٤١٥٥ ،

\17\ — \7\ \cdot \0 \\ \cdot \0 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\

عبد الحيد: ٢٤٩ -- ٢٥١ م 4791177172-1041104:Ke

على باشا حاكم يانيا (يانينا): ٥٣

(ف)

قارن ( اليارون ده ) : ۱۸۳ - ۱۸۸ ،

Y . Y . Y . . - 119 . 149

قاسير: ۲۷ ، ۲۶

فيقييه (الكولونل): ٦٩، ٧٧، ٨٤

فتزروی ( اللفتننت ج . و . ه ) : ۱۲۱

فرجاني: ۲۳۳ -- ۲۳۶

قرونه (مؤتمر): ۲۰ — ۲۱

فریسنیه: ۲۱۱ -- ۲۱۲

فلوز ( الكي*ان* ) : ١١٩

فلیکی هیتاری: ۳۰ — ۵۵

قليل ( المسيو ده قليل ) : ٦٨ ، ٨٣

فناتی (حیوثنی) : ۲ — ۸

قنترنييه ( إعيه ) : ٥٤ ، ٢٢٨ ، ٢٣٧ ،

44. 4 YE7 4 YE.

قطاوی (رنیه): ۹۵، ۹۲، ۸۲، ۵۷،

سادلير (الكيتن): ٧ -- ٨

سریزی: ۱۵۲

سعود بن عبــد العزيز: ١٩ ، ٢١ ---

47 6 YE

سلم ( السلطان ): ١٩

سلمان باشا ( الكولونل سيڤ ): ٥٤ ،

\* 414 \* 45 - 444 \* 444 \*

47.

سماركو (أنجيلو): ٥٠ - ١٥١، ١٥١، أغالى (المعلم): ٥٠ – ٥٠

١٧٥ -- ٢١ : قيالة | ١٧٥ -- ١٧٤،١٧٢ د ١٧٠،١٦٤

سولت ( القنصل العام ) : ٩٦ — ٩٧،

148

سولت (المارشال رئيس الوزارة الفرنسية):

-- Y716Y07 6 YE0 -- YEE

سيف (أنتلم) (انظر سليمان باشا)

(ش)

سنڤيل ( السكية*ن* ) : ٦٨

شوکار: ۱۵، ۱۵،

( m)

سیری: ۲۰۳،۱۶۱،۷۷ --- ۲۰۳،۱۶۱،۳۰۲

**777** -- **777** 

(d)

طوسن: ۲۰۲۲،۲۰۷۱ ، ۱۰۱۱ ، 

744

۱۷٤، ۳۹: (چان سری): ۲۹۹، ۱۲۷ 777 477

12611676264:295 قونیة (موقعة): ۱۷۸، ۱۸۰، ۱۸۱۰ | کناری: ۸۸، ۲۲، ۷۳ 441

### (4)

كاسلرى (اللورد): ٥٥ كامبل (الكولونل ياترك ): ١٤، ١٤، | كيث (توماس): ٢١ ۲۰۰ - ۲۰۲ - ۲۰۲ - ۲۱۲ ا کیه (الکبن): ۲۱۸ - ۲۱۲ - ۲۱۸ كانتج (استرتفورد) — انظر استرتفورد ده ردكلف (اللورد) كانتج (النائب المحــترم چورچ): ٢٠، 44 6 A O 6 A Y 6 A · — Y A 6 7 0 تحرین (اللورد): ۲۷، ۸٤، ۲۱۰، . 1777 - A113 YY

كدر بجنن (سير إدورد): ۹۲ — ۹۹، 6 1 1 A -- 1 · Y · 1 -- 1 A 147

كدلڤين وبرو: ۲۵۲، ۱۵۶، ۲۵۹، ۲۷۰: (درستا.): ۲۲۰ - الی (درستا.): ۲۷۰ CYEN CYET CYEE CYEY c Yot c Yol - Yor c YEA . Y7 . -- Y07 . Y07 -- Y00 414

ڪرادك ( الكولونل هبرت ) : ١٠٧ ، 111

كرادك (الميجر چ.ه.): ٩٩ — ۱۲۸، ۱۰۰ کرزن ( الکین إدورد ) : ۱۱۱، ۱۰۷

کشله: ۲۰۰، ۲۰۲ - ۲۰۲، ۲۲۲ كلارنس ( الدوق ) : ۱۳۲، ۱۳۲ کائمرت ( چون ) : ١٦ كندر بوتس: ٦٤ كوتاهية: ٢٠٩٠١٨٠ - ٥٠٢، ٢٠٠١ 117 > 777 > 077 کولوکترونس: ۲۶

لاركنج ( القنصل العام ): ٢٧٤ -- ٥٧٧ لتلسه: ۲۹ ، ۱۱۹ اً لَقُرُونَ ( الجِنْرَالُ ) : ٦٨ لندن ( اتفاق لندن عام ۱۸٤٠ ): ۲.٦٤ النسدن ( معاهدة لنسدن ١٨٢٧ ) : ا لوريوتي: ٦١، ٦٢

لوڤرني ( ه ) : ۷۷ لومان (أولادلومانوأبرين): ٦٦ — ٦٢ لوى فليب (ملك فرنسا): ٢٢٥ -- ٢٢٦ **777 3 777 3 777 3 777** 

لين يول (استانلي): ٢٦ ، ٧١ ، ٧٧، < 1 - < AA --- AY < Y1 --- YA</p> 144

### (6)

مترنيخ: ٥٩ -- ۲۰ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۰ ، 6 4 44 6 145 6 144 6 44 1775:477

محمد بن عبد الوهاب : ١٨ على سعيد: ١٧ - 79 6 77 6 8 Y -- E9 6 EY <1.1 - 10 < YY < YE < YY 1 · 14 · -- 1 · 1 · 1 · 0 -- 1 · 5 141 -- 141 -- 144 101 -- 001 2 101 3 171 3 ۱۷۵ ، ۱۲۷ --- ۱۲۷ ، میولی: ۸۵ ، ۲۳ ، ۷۳ -- YE1 . YWY . YWY -- YYY : YO7 = YOO - YEE = YEY - 44 - - 404 . 404 . 404 محود (السلطان): ۱۰۲ - ۱۰۳ ، 1 4 411 4 144 4 144 7 145 Y • • . Y • Y . Y £ 4 المدينة المنورة (يترب) : ١٥ ، ٢٢ ، ٢٢ ، **\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*** مرن ( سي*ين* ) : ٧ . مسولنجي: ۸۱ ، ۸۶ ، ۲۷ ، ۲۲۷ مقروكردانو (ألكسندر): ٥٩ 44. C 444 C 104 C E1 ملتكه (هملموث ثون ملتكه ) ۲۳۱،۲۲۷ ---

747 . YWY -- 37

ملجن (الدكتور): ۲٤۲

ملكولم اشمث (١.ف.) ١٢٦ الإلك: ١ -- ١١ : ١١ -- ٢٠ عد على: ٣٠ - ١٦ - ١٦ - ٢٦ ، ١٦ منين (فلسكس): ٤ ، ٣٢ ، ٢٦ ، ٣٨ ٧٨ ـــ ٢٩ ، ٣٧ ، ٣٩ ، ٣٠ أ موراڤيڤ (الجنرال) : ١٧٨ ، ١٨١ ، 110 6 112 موريبه (يول): ٣ - ٠ ، ٢٢ ، ٢٧ ، 144 . 162 . 164 . 467 ميمو: ١٤٦ ، ١٤٨ ، ١٦٧ ، ١٦٧ ، ناپلیون یونایارت ۲۳ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۰ ، 707 ا نايير (سيرتشارلس): ٢٧٧ ، ٢٧٧ ---YYA نازلی هانم : ۱٤ خد: ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ · £ 1 < TX -- TT < T1 نصيين: ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ 400 غور (الدوق ده نمور): ۲۲۲، ۲۲۲ توارين: ۷۷ ، ۸۰ ، ۹۲ ، ۵۰ ، ۱۰۱،۹۰ ---101 < 147 < 148 < 144 < 14. نويلياً: ٧٧ -- ٧٧ ، ٨٠ نور الدين (عثمان ): ١٧٧ ، ١٧٧ نونر ( الدكتور ) : ۲٤٢ نيل ( نائب أمير البحر سير همري ) : ١٣١ مدچس (الکولونل): ۲۷۷، ۲۷۷

(ي)

یاتس (ولیم هولت): ۲۰۰، ۷۲---۷۲ نه ۲۰۶، ۲۰۰، ۱۶۲

ولنجن ( الدوق ) : ٥ ٥ ، ٨١ --- ٨٧ ،

# 

| ME | Ms |  |
|----|----|--|
|    |    |  |
|    |    |  |
|    |    |  |
|    |    |  |

